## دعوةالحق

The state of the s

شهرية تعنى الدارسات الهوامية الأوقاف والشؤون النّت أنة و لفّ و وضد يصاطلان الاوقاف والشؤون الإسلامية (المهيسة الشؤون الأسلامية) إلمالكة المعرشة

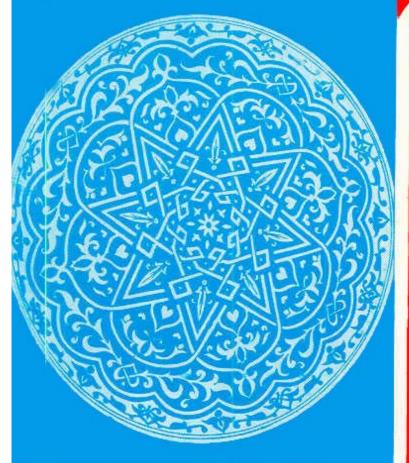

دورالصحراء المغربة

العددالتاسع السنة الشامنة عشق شوال 1397 أكتوبر 1977 ثمن العسد 3 دراهم

### دعوةالدق

شحرية تعنى بالداسات الاسلامية وبشؤون اكثقافة والفكر

العدد العاشى السنة الثامنة عشق دوالحجة 1397 نونب - دجنب 1977 ثمن العدد: 3 دراهم

#### بيانات إدارية

| لات بالعنوان التالي | عث المقار | نب |
|---------------------|-----------|----|
|---------------------|-----------|----|

مجلة ( دعوة الحق )) \_ مديرية الشؤون الاسلامية ص ب : 375 \_ الرباط \_ المغرب الهاتف : 235:85 \_ 238:30

الاشتراك العادى عن سنة 30 درهما ، والشرقي 100 درهم ماكثر .

السنة عشرة أعداد · لا يقبل الاشتراك الا عن سنة كالملة ·

تدمع تيمة الاشتراك في حساب:

مجلة (( دعوة الحق )) رقم الحساب البريدي 55 · 485 السريساط

Daouat El Hak compte chèque postal 485-55 à Rabat

او تبعث راسا في حوالة بالعنوان اعلاه :

ترسل المجلة مجانا للمكتبات العامة ، والنوادي والهيئات الوطنية والثقانية والاجتماعية بناء على طلب خاص .

لا تلتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشر

## فقرس

| ناوة ال <del>ح</del> ق         | الإفتاهية: الطافرة فند الإسلام مستوة                  | -     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
|                                | وراميسات اخلاميسة :                                   |       |
| محمد العربس الزكسساري          | الفتنة النب حيلة يتعرض لها المسلمون                   | ¥ 7   |
| حيين أجمد الطيمسي              | elamont I illy                                        | - 11  |
| احد بن محمد البورقسادي         | هي الإلحاباد والكسيل الفكسري                          |       |
|                                | دراسستان متربيسة :                                    |       |
| حيسد امسراب                    | القائمي أبو كر بن العربي ( 10 )                       | - 22  |
| هيسة القيادر المافيسية         | الشيخ الفاضي أبو عبد الله ابن عرضون                   | - 29  |
| محبد البتنصر الرسسوتين         | الشاعر الوزير محمد ابن موسى ! عزاسة في شعره فيها      | - 40  |
| زيسن العابديس الكنائسي         | الشيخ ابن العنيق العالم الإدب                         | - 46  |
| عنسان پسن خاسسوآه              | دور الصحراء المغربة في ازدهار الاداب والعلوم · · · ·  | - 53  |
|                                | ابعسسات ودراسسات :                                    |       |
| محمد بن عبد المزيز الفياغ      | المدام الجو التربوي في الاسرة والره في الحراف الاحداث | - 58  |
| محمد العربسي الناسيسيو         |                                                       | - 64  |
| محست حسسادي المؤسسل            |                                                       | - 69  |
| أحمست ليسبوكسيني               | دفيساع السيسان                                        | - 75  |
| محند بن احمد اشمامسو           | عليس آلجيبارم                                         | - 77  |
|                                | مكتبسسة دعسوة الحسبق :                                |       |
| محمد الثول _ عرض عبد الله كلون | الطوم والأداب والعنون في عهد الموجديين                | - 84  |
| عرض : محمد بن تاویست           | ارتسامات عن كتاب (( الفانون )) للجزولي                | - 56  |
| عرض : محيد الحاج نامسو         | تزهة الحادي باخبار ملود القرن العادي                  | - 89  |
|                                | فيمسوان المجلمسة :                                    |       |
| وجيسه فهمسي مستلاح             | مغلطسع مسزيرديسوان المسيسرة                           | - 96  |
| عبد الواهيد أخرينية            | تكسوى اللفساء الخالسة.                                | - 99  |
| فاقتل مهندی _ بقنداد _         | تحيية الى المغيرب العربيين                            | - 102 |
| دمـــوة المـــــق              | شهر مسمات الطلب و والثقافية                           | - 104 |
| بعــــــوة العــــــــق        | شهريسات العالميم الإسلاميين                           | - 109 |
| دنيسسوة الحسسق                 | اللهرس السام السنسة 18                                | - 111 |
|                                |                                                       |       |

### الإفتتاحية

### المؤامرة ضد الإسلام مستمرة ..

 التأكيد على استمرار المؤامرة ضد الاسلام ليس وليد الظروف الراهنة التي تحيط بالعالم الاسلامي وتطبع شعوبه بطابع القلق والفزع وعدم الاستقرار على حال ، ولكنه استنتاج منطقي دقيق للتطورات السياسية والفكرية التي يموج بها العالم المعاصر .

ان الركون الى هذا التأكيد خلق حالة من النهول وانعدام القدرة على التحرك في الاتجاه السليم نحو الخروج من دائرة المؤامرة ، ولكانما اصيب الفقل الاسلامي بنوع من التخدير افقده الرؤية الصحيحة والتحليل الواعي والقرار الحاسم، فبقى جامدا عند السؤال الذي طرحه شكيب ارسلان منذ نصف قرن أو يزيد: (( لهاذا تاخر المسلمون وتقدم غيرهم ؟ )) وذلك بالرغم من تعدد الاجوبة التي اتخذت شكل ركام فكري ضخر استنزف طاقات عقلية حبارة وجهودا مضنية مرهقة .

لقد مضى تلثا قرن على المسلمين وهم يتبادلون التهم ويتنابنون بالألقاب ، ويمكرون ببعضهم البعض ، مفسحين المجال امام جحافال الإلحاد والتغريب واتغزو الفكري والتغلفل الاقتصادي الرهيب وتعاقبت عدة أجيال تحمل شعارا وأحدا بختلف شكلا ويتفق مضمونا : (الاسلام في خطر )) . واطلق الشعار أولا في عهد التبشير المسيحي ، وردد أبان أنتشار الوجودية والفكر الفوضوي ، وها هو اليوم يرفع ما جديد في الوقت الذي يتصاعد فيه المد الماركسي الشيوعي في البلاد جديد في الوقت الذي بتصاعد فيه المد الماركسي الشيوعي في البلاد حقيقي ومجد يبنل بصدق واقتناع .

ونتج عن هذا الموقف تضخم فى قاموس المصطلحات العربية من مثل: (( يجب أن نتصدى للالحاد)) ، (( ينبغي أن نحارب الكفر)) ، (( يلزم أن نقارع الحجة بالحجة )) ، (( لا مناص لنا من مواجهة المذاهب الهدامة )) ، (( أنهم يحاربون الاسلام فى عقر داره )) ، (( مقاومة الفارة على العالم الاسلامي )) ، واستغرق ذلك جل اهتمامات المفكرين والكتباب والعلماء ، وكل من يمت للدعوة الاسلامية بصلة ، فى حيب اشتبعت ضربات العدو ، وتفاقم خطره ، واتسعت رقعة الاكتساح ، فبقدر ما كان يتراجع المدفع مهزوما مفلوبا ، كان يتقدم الغزو الفكري ليحتل مساحة اكبر فى العقل والوجدان ، وكانما كان هناك تبادل لمواقع الاحتلال مما حيل النتيجة فى نهاية المطاف استبدال استعمار بآخر ،

والآن تبدلت الآية نهائيا ، واتخنت المؤامرة شكلا جديدا مغايرا لما كان عليه الوضع من قبل ، وهكذا تحالف المدفع مع الفكر في غارة جديدة اشرس واعنف من الاولى التي كشف خيوطها محب الدين الخطيب في كتابه المشهور في مستهل هذا القرن ...

#### ولناخذ المثال من واقعنا المفربي :

لقد وحد المفرب نفسه غداة حصوله على الاستقلال مقحما في خضم الصراعات المذهبية ومدفوعا بحكم الضفوط الى مواجهة تيارات فكرية وسياسية متعددة في الوقت الذي كان عليه ان يجند كل طاقاته لمعركة البناء الاقتصادي والتفيير الاجتماعي حتى يعطي الاستقسلال مضمونسه الحقيقي ، وقد استنزفت هذه المواحهة من المفرب طاقات وجهودا كان احرى بها أن تصرف في وجوه أخرى • ولكنها ضريبة الإصالة ورفض التمية ، فكان أن تصاعدت الحملات العدائية بطرق مختلفة ، تجمعت في النهاية في صورة التحدي الاستعماري الوقح بجنوب الملكة .. وهنا حل السلاح محل الفكر والدعوة والنشاطات السياسية المربية ، بمعني ان المواجهة أصبحت مباشرة : فهذه قوة دولية رهيبة تحمــل السلاح في وجه الفرب لتقويض بنيانه، لا دفاعا عن الاسطورة السياسية التي تسمى (( بالشعب الصحر أوى )) ، ولا انحيازا ألى جانب الحق الانساني كما يحلو لفقهاء السياسة الدولية في بعض الاحايين أن يفسروا به ما حدث ، ولكن انتقاما من المفرب الذي يحتضن الدعوة الاسلامية ويحمل لواء البعـــث الاسلامي ، ويفتتح قائده خطبه وتصريحاته وكلماته واحاديثه الصحافية بالآيات القرءانية والآحاديث النبوية ، ويربط بين الدين والسياسة ، وبين الاقتصاد والشريعة ، وبين التكنولوجيا والفقه .

الضربة - آذن - موجهة أساسا الى قلب المغرب ، اي الى المـــس بالعقيدة الدينية وبكل مظاهر التحضر والاصالة التي تميز الشخصيــة المفربية ، وتلك هي الصورة الحقيقية لما جرى ويجري اليوم في المنطقة ،

ولقد وفق جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله الى اختصار هذه المعاني جميعها في عبارة واحدة حينما قال حفظه الله في ندوته الصحافية الاخيرة: ان ما بيننا وبين الجزائر صراع ايديولوجي في الصميم ..

ضلص من هذا الى ان الايديولوجية المسلحة أهم مظهر مـن
 مظاهر الصراع فى العالم الحديث ٠٠٠

الاسلام - الآن - يواجه بحرب ضروس بالمعنى الكامل للكلمة ... افتك الاسلحة تستخدم ضد الشعوب الاسلامية والانظمة الاصيلة المثلة حق التمثيل لشعوبها ... لقد دخلنا عصرا جديدا أبرز مميزاته العداء للاصالة في جميع أشكالها .. عقيدة كانت أم نظاما أم سلوكا أم منهجا فكر با ...

ولعله من العبث \_ الذي نربا بانفسنا عنه \_ أن نواجه كل هذا الخطر الكاسح بوسائل وعقلية متخلفة تعتمد التشخيص بديلا عن العلاج ٠٠٠

اننا لم نخرج بعد من مرحلة الفيبوبة والذهول من هول الصدمة ...

لقد مضى علينا ثلثا قرن ونحن منهمكون في وصف أعراض الـــداء وكتابة الوصفات الطبية حتى بلغت ركاما من الورق الذي لا يجدي نفعا . .

They have the party of the first of the second

#### دعوة إلى المحققين والمهتمين بالتراث العدي

والمعهد يرجو هؤلاء السادة أن يتفضلوا فيقدم واللي المعهد البيانات الآتية :

- 1) الاسم كامسلا .
- 2) العمـــل الحالـــي .
- الدرجة العلمية أو الدرجات والجهات التي حصل عليها منها ،
   وتاريخ حصوله عليها .
  - 4) العنوان كاملا.
- الكتب التي حققها وأخرجها أو شارك فيها (عناوينها وعدد صفحاتها وسنة صدورها) .
- 6) المؤلفات التي آخرجها سواء كانت في التراث أو غيره (عناوينها وعدد صفحاتها وسنة صدورها).
  - 7) اية معلومات اخرى يرغب في اضافتها .

ويرجو المعهد ارسال هذه المعلومات في أقرب فرصة ممكنة الى : ( مدير معهد المخطوطات ، مبنى جامعة الدول العربية - ميدان التحرير - القاهرة ج. م. ع. ) .

### دراسات اسالا

- الفتنة أشد حملة يتعرض لها المسلمون
  - موالاة الاعداء
  - في الالحاد والكسل الفكري



19 aud (0, 111, 201)

- منهجية التعليم في الاسلام سنيتاذ معدا منوف
- صورة جده (قصة) سأيتاذ عبد المجيد إسم جلوبه
- من مظاهر الوحدة العربية الأسلامية سُريتاذ عبد لعزيز بنعبدالله
- فاهرة المترد الفكري سليتاذ عبد العلي الوزاني
- دراسات في الأدب المغرضي وراسات في الأدب المغرضي التواتي المناذ بمدا لكريم التواتي
  - انصال المغرب بالمشرق سنيتاذ الحاج أحربعينو
- الحنفية والحنفاء .. سُرسًا و إساعيل النطيب

# 

The second street by burner to be seen

للأستاذ محمالعزف الزكاري

أم حسبته أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين (( قرآن كريم ))

#### مقدمـــة لا بــد منهــا

بمجرد ما يرن في الاذن طنين « الفتنة » تنطلق من المخ صفارة الاندار لجميع الاجهزة في الانسان ، فتستعد الحواس تلقائيا للدفاع عن النفس بكل الوسائل وجميع الامكانيات ، باعتبار الفتنة عنوان الشؤم ونذير القوضي ، ان لم تكن رسول الدسار والخراب ، « والفتنة اشد من القتل » كما وصفها كتاب الله العزيز .

والمؤمن في حياته الخاصة والعامة عرضة لها، كما ان الشعوب والحكومات تنحمل النصيب الاكبر من ويلاتها ومضاعفاتها ، سواء المحمدتها في مهدها ، ام خاضت معركة ضارية للقضاء عليها ، ولعل أكثريه المشاكل والعصائب التي تعاني منها البشرية الامرين مصدرها عند التحليل العميق فتنة اصحاب المطامع

والاهواء الذين لا يتطلعون دائما الا لتحقيق أحلامهم على حساب الآخرين .

وصراع الانسان ضد الفتنة في جميع مظاهرها يتخد اشكالا والوانا ، تقل وتكثر ، وتضعف وتقوى ، تبعا لرصيد الخير في الفرد ، وانطلاقا من وعي الامة، وانبعاثا من الحدر وسرعة التدخل من لدن المسئولين.

#### مفهوم الفتئة

والفتنة في مفهومها ومنطوقها تشميل عدة مبادين يصول ويجول الليس وجنوده فيها صولات شيطانية وجولات جهنمية ، بحكم توفره على انواع شتى من الحيل والخداع ، وامنلاكه للكثير من أساليب المكر والبدع ، ويما يتوفر عليه من أساليب الكذب والبهتان والتضليل ، التي تحدث البليلة في

صفوف الافراد والمجتمعات والدول ، فهي قبل كل شيء وبعد كل شيء أساس كل محنة ، وبؤرة تفريخ الشكوى في العقول والاضطرابات في الشعوب .

#### الامتح\_\_\_ان

وعندي أن الفتنة ليست الا امتحانا من الله تعالى للمؤمنين ليختبروا بأنفسم مدى عمق أيمانهم ، (( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهسم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم ، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين )) .

ومن جانب آخر تكون كشفا للغطاء عن المنافقين وتقديمهم للناس على حقيقتهم البشعة وسلوكهم الخبيث طبقا للوصف الالهي في قوله تعالى : (ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ) اولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ، لهم في الاخرة عذاب عظيم )) .

#### ولايسة اللسه للمؤمنيسن

والمؤمن عرضة للفتنة أينما توجه وحيثما نزل، حتى يظل قلبه يقظا كل اليقظة ومتحفزا بايمانه لقهر وسوسة الشيطان أثناء السعي في كسب معاشب والحياة داخل بيته وبين اسرته « انما أموالكم واولادكم فتنه » .

فبقدر ما للمال من منافع اذا كان الكسب من طرقه الشرعية وانفاقه فيما أحله الله من الطيبات ، بقدر ما يكون شؤما ووبالا على صاحبه ان جمعه من حرام وانفقه في الحرام ، والاولاد نعمة كبرى ان حرص الفرد على تهذيبهم وتعميق الايمان في قلوبهم ، والا انقلبوا مثار قلق دائم وحزن مستمر وخسران مبين على انفسهم وأسرهم ومجتمعهم ( يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموائكم ولا أولادكم عن ذكر الله ، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون )) .

فالمسألة هنا تنحصر في شيء واحد ، هو ان يكون المسلم وليا لله في تصرفاته وأفعاله وموافقه ، بحيث لا يعمل الا داخل نطاق التعاليم الربانية ولا يسير الا على ضوء الهداية المحمدية ، فهما الوسيلة الوحيدة التي لا نصب فيها ولا عناء الى رضوان الله، وهذا النوع من البشر لا سبيل للفتنة الى قلوبهم ،

ولا سيطرة للمفسدين على افكارهم ، بدليل قوله تمالى « ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون ، لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ، لا تبديل لكلمات الله ، ذلك هو الفوز العظيم » .

#### يقظه الشموب

اما عندما تتعرض الشعوب لوباء الفتنة فهناك تكمن الطامة الكبرى اذا لم تكن تلك الشعوب واعية كل الوعي ومدركة الادراك التام لما يراد بها ويحاك في الخفاء ضدها ، واذا اطلقنا كلمة « الشعوب » فنعني بها المسلمة بوجه خاص ، فهي التي تعنينا في هذا البحث الذي نرمي منه الى ازاحة الستار عن اولئك المندسين في الصفوف لاجل تخريب العقول ، واماطة اللئام عن الفئة الضالة التي تسعى في الارض فسادا، حتى يكون المسلمون على حذر من دعاة الفتنة تمشيا مع تحذير الله لاوليائه « يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم على ما فعلتم نادمين ) .

#### الفتئة في بدء الدعوة الاسلامية

ولا أحد يجهل ما يتعرض له الاسلام من حملات مجنونة ، وما يدبر للمسلمين من مكائد خبيثة ، لبلبلة افكارهم ، وزعرت عقيدتهم ، ونسف قيمهم ، وبث روح العداوة والبغضاء بينهم ، لا لشيء سوى العداوة التقليدية التي لا تزال مع الاسف دفينة في القلوب ، وللرغبة في أضعاف المسلمين لاستغلالهم أبشيع

على ان الفتنة التي عرفها المسلمون في بدء الدءوة المحمدية كانت فتنة علنية بيسن الشرك والتوحيد ، وصراعا بين رسول الله واتباعه وبيسن اعداء الملة والدين ، فهي من هذه الوجهة لم تكن خطيرة بالمقارنة مع الحرب الخفية التي يعمل مدبروها في الظلام ووراء شعارات براقة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب .

وما من شك ولا ربب ان الاعداء التقليديين للاسلام ومن لف لفهم فكروا وقدروا وخططوا ودبروا، فكانت حصيلة مكرهم الخطير ان اتخذوا من بعض الذين غرهم الشيطان وخدعهم السراب مطايا لحملاتهم

على المسلمين ، وبراذين لتنفيف مخططاتهم على مراحل وفترات « ودوا ما عنتم ، قد بدت البغضاء من أفواههم ، وما تخفي صدورهم أكبر )) .

مخط ط مرعب

والحقيقة أن أعداء الاسلام اليوم اقتنعوا يأن لا سبيل للقضاء على الروح المعنوية العالية والحصانة العميقة عند المسلمين المستمدة من القرءان الكريم، وادركوا أن هذا الكتاب المقدس قد استعصت محاربته على دهاقنتهم ، رغم ما بذلوه من جهود مضنية وما رصدوه لذلك من أموال باهضة على مر العصور والإحيال « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » واستخلصوا من تجاربهم السابقة والحديثة أن الحل الوحيد هو « فتنة » المسلمين بكل الوسائل وعلى جميع المستويات ، حتى اذا ما تسربت ميكروبات الخداع ودخلت جراثيم البلبلة الى الادمغه تمهد الطريق وانفسح المجال أمام الطامعين اللَّايِن يَحْرَكُونَ الدَّمَى مِن الوراء ، ومن هذه الفُكَـــرة الابليسية انطلقت جحافل الشياطين الانسية تعمل لتخريب اعقول في بقاع الدنيا مستخدمة في سبيل غايتها الدنيئة كل أنواع التضليل والتشكيك من كتب وتشرات ، وجرائد ومجلات ، ومحافل ومنتديات .

#### لا خطر على الاسلام

ونحن وان كنا على يقين لا يتزعزع من أن ديننا خالد خلود السماوات والارض ، ونؤمن عميق الايمان بأن لا سبيل للقضاء على الاسلام كدين ارتضاه الله ليكون آخر الاديان ، فلا مناص من الاعتسراف بأن خصومه استطاعوا التسوب – ولو جزئيا – السي بعض القلوب المريضة فزعزعوها ، وبعض الفليات المدخولة فاستغلوها مطيسة لتحقيق أغراضهم والوصول عن طريقها الى اهدافهم القريبة والبعيدة ، مرددين تعليمات من تواطؤوا معهم على الكلب والبهتان الواتهم ليقولون منكرا من القول وزورا » .

#### كلمة الى الشباب المسلم

وهنا نهيب بشباب الاسلام أن يكون في طليعة مسيرة دينه الطاهر ، فقد كان زملاؤهم في الواجهة الامامية للدعوة الاسلامية ، وفي الطليعة التي آمنت بالرسول عليه السلام وهو يعادك الشرك والمشركين،

ويناضل في سبيل التوحيد واعلاء كلمة الديسن و فمواقف شباب الاسلام في صدر الدعوة المحمديسة مواقف لامعة نتطلع أن يكون شبابنا مرآة صافية لها و خصوصا في وقتنا الحاضر الذي فسسح المجال امامهم للاحتكاك بزملائهم عن طريق الرحلات والمؤتمرات والتجمعات في اطراف الدنيا ، مما يساعدهم على أن كونوا رسل الهداية وسفراء الاسلام .

#### سيدنا على قدوة الشياب

ومثال واحد اقدمه لشبابنا آمل أن يتدبره بامعان ويركز تفكيره فيه ولو لحظة واحدة ، فهو النموذج الحي الذي كان عليه شباب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ،

هذا المثال الرائع هو سيدنا على بن ابي طالب كرم الله وجهه الذي نام في سرير النبي عليه السلام وهو يدرك مسبقا أن سيوف فئية من المشركين على اهبة لتمزق جسده ، فبهذا الموقف الشجاع والبطولي ضرب هذا الشاب مثالا رائعا للنضحية والفداء في سبيل العقيدة الاسلامية ، وخط الطريق أمام شباب الاسلام لحماية المبادىء السامية من كيد الكائدين ، ومع عزمه على الفداء نجاه الله واذخره لحدمة الاسلام « ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صوراط مستقيم » .

#### مسئولية النعاة

اما مسئولية رجال الدعوة الاسلامية فهي ان يكونوا على حدر من تسرب الافكار المسمومة والنظريات الملغومة المستوردة من الشرق أو الغرب، وأن يعملوا على تسفيه تلك الدعوات المضلة بالحجة والدليل ، ولنا في كتاب الله وسئة رسوله الرصيد الشخم لتسفيه الافكار التي لا تثبت أمام البرهان ، في الوسيلة المجدية والإيجابية للقضاء على أوكار الفساد والانحلال وبؤر الالحاد والضلال ، وقد دلت التجربة على أن دعاة الفتنة لا يستطيعون الصمود في الجوا الحق ، ويتهربون من المرشد الحكيم السذي يعرف كيف يصارع الضلال بالهدى ، ويقارع الباطل بالحق ، ويقارع الباطل بالمناء المناطق ، ويقارع الباطل بالحق ، ويقارع الباطل بالحق ، ويقارع الباطل بالحق ، ويقارع الباطل بالمناء الباطل بالحق ، ويقارع الباطل بالمناء المناطق الباطل بالمناء الباطل بالمناطق بالمناطق بالمناء الباطل بالمناء الب

ولا مناص للدعاة من الخروج عـن عزلتهـم ، وبحيث لا يقتصرون على الكتابة والوعظ والارشاد من

بعيد ، بل لا مندوحة من النزول الى الشارع والمقهى وغشيان الاندية والتجمعات للالتحام بالشباب على جميع مستوياته لشرح ما حيره من تساؤلات ، وتفنيد ما علق بذهنه من وسوسة المفسدين ، وهذه الطريقة و فيما أعتقد \_ ناجعة ومجدية في ارشاد الحياري والوقوف في وجه مروجي الفلال ، وكلنا يعلم ان خصومنا يكتسحون هذه الميادين وغيرها لبت الشكوك وتفجير قنابلهم المدمرة لنسف العقيدة الاسلامية في ادمغة جميع الطبقات ، وليس من المنطق ان نترك الميدان فارغا لهام الزيغ والالحاد ، بل لا بد من ان نؤكد حضور الاسلام في كل وقست بل لا بد من ان نؤكد حضور الاسلام في كل وقست وحين ، وبذلك نقطع الطريق على كل افاك اثيم .

وسيقول البعض ان المفسدين يمولسون مسن جهات مختصة للتفرغ في العمل داخل هذا الميدان، ودعاتنا اكثرهم من المتطوعيسن في سبيسل الله ، والحقل واسع وعريض يحتاج الى المتفرغين للحرث والبذر والسقي .

وهذا القول وجيه من بعض جوانبه ، ولكنسا يجب أن نعرف \_ في بلدنا على الاقسل \_ أن وزارة يجب أن نعرف \_ في بلدنا على الاقسل \_ أن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تتوفسر على مديرسة بلشؤون الاسلامية مختصة في هذا الميدان ، ولها جهاز قار للتوعية والارشاد ، بمعنى أن لدينا نواة صالحة لهذا العمل الديني الكثير ، ولا يحتاج الامر الا لتوسيع هذا الجهاز من الوعاظ وتلقيحه بعناصر جديدة متنورة وواعية ، وآمل أن تكون من الشباب الموثوق به في عقيدته ، فقد يستطيع أداء الرسالة على أحسن وجه ، وقد يكون في متناوله الاحتكاك بالشباب في أي حي وعلى أي مستوى .

كما أن المغرب ولله الحمد يفتخر بأن لديسه رابطة علماء المغرب ، وجمعية العلماء خريجسي داد الحديث الحسنية ، وغيرهما من المؤسسات الدينية الحرة ، ويتوفر على صحف ومجلات وجرائد دينية ووطنية تعمل جاهدة في هذا السبيل ، وبتضافسر هؤلاء واولئك تشق المعوة طريقها بعون الله ومدده الذي لا ينقطع عن المؤمنين الصادقين .

#### واجب المسئولين

اما على الصعيد الرسمي في العالم الاسلامي ،

فلا بد من أن نناقش بعض الحالات في مجالها هذا ، ومن أواضح جدا أن الفتنة متى تسربت ألمي الامسة والدست في صفوف الشعب ، فأن الحكومة \_ أية حكومة \_ ستكتوى بنارها ، وستحتاج التي كثير من الجهد والعديد من الاجراءات للقضاء عليها ، سواء اكانت فتنة عقائدية أم غيرها من الفتن التي يتخيلها العقال .

ومن هذا المنطق باتي دورها في الحفاظ على سلامة مواطنيها من البلبلة الدخيلة على مجتمعها ، وحماية الشعب من دعاة الفتئة التي لم تكن ولن تكون الا نفط مشتعلا باتي على الاخضر والبابس .

وهنا تبرز امامنا مشكلة اخرى لا مناص مسن الاشارة اليها ولو بايجاز ، ذلك أن بعض الحكومات 

او بعض قادتها على الاصح - يكونون هم السبب الرئيسي في هذه الفتنة بتبنيهم نظرية من النظريات السياسية والاجتماعية التي ما انزل الله بها مسن سلطان ، ويحاولون فرضها على شعوبهم بالقوة الفاشمة ، رغم انها دخيلة على المحيط الاسلامين وبعيدة كل البعد عن تقاليد المسلمين واعرافهم ، بل الادهى من ذلك أن هذه الفئة تسعى جادة لتصدير نلك الانحرافات الى جيرانها ، والا ناصبتهم العداء ، واظهرت ما كان لديها في الخفاء ، ولم تخجل مسن والبهتان « وكان الانسان اكثر جدلا »

وهذه الظاهرة المؤسفة ليست الا فتنة مسن الفتن التي يتعرض لها الاسلام ، والتي تحتم على الشعوب الاسلامية أن تنتبه اليها وتحذر مصادرها ، وتحاصرها في كل الطرقات وعلى جميع المنعرجات ، فهي السم الزعاف الذي يريد أعداء الاسلام أن يجرعوه للمسلمين ليشتتوا شملهم ، ويحظموا وحدتهم ، ويعثروا جهودهم ، ولهؤلاء الذين يسعون في الارض فسادا نردد ما قاله الله تعالى في كتابه الحكيم الجاهلية يبغون ، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون) ،

الرباط: محمد العربي الزكاري

## موالاة الأعداء

عقدت معاهدة الحديبية بين المسلمين وقريش في السنة السادسة للهجرة ، وكانت تقضي بتهادن الطرفين عشير سنين ،

وفى السنة الثامنة للهجرة نقضت قريسش عهدها مع المسلمين ، حين حرضت حلفاءها من بني بكر على اخلا ثارات قديمة لهم من بني خزاعة حلفاء المسلمين ، ولم تكتف قريش نقط بتحريض حلفائها من بني بكر على القتال بل أمدوهم سرا بالرجال والسلاح ، فقامت بنو بكر بهجوم مباغت على خزاعة واوقعوا فيهم بعض الخائر في الارواح والاموال ، ولما التجات خزاعة الى البيت الحرام طاردتهم بنو بكر مصممين على القضاء عليهم غير مكترثين بعهد الحديب

عند ذلك رأى النبي - صلى الله عليه وسلم ان ما قامت به قريش من نقض العهد لا مقابل له الا
فتح يمكة . قامر المسلمين بالاستعداد للحركة ،
وارسل من يخبر قبائل المسلمين خارج المدينة
بالاستعداد ايضا ، كما امر اهله ان يجهزوه ، ونكنه
لم يخبر احدا بنواياه الحقيقية ولا باتجاه حركته ، بل
اخفى هذه النوايا حتى عن أقرب المقربين اليسه ،
لقد كان صلى الله عليه وسلم يريد أن لا يترك لقريش
الفرصة حتى يتجه زوا للقائد .
ولئن كان وائقا من قوته ومن نصر الله له ،
ولا أنه كان حريصا أشد الحرص على كثمان امره ،
اله دفعا ، فيسلموا من غير أن تراق الدماء ، ولذلك
اصدر أوامره ألى المسلمين بالتجهز دون أن يخبر
احدا بنواياه الحقيقية .

دخل ابو بكر على ابنته عائشة زوج النبي وهي تهيء جهاز الرسول فقال لها : « اي بنية ؛ اأمركـــم

رسول الله صلى الله عليه وسلهم أن تجهزوه ؟ » قالت : نعم ، فسألها أبو بكر : « فأين ترينه يريد ؟» فقالت : « والله لا أدري » ،

وهكذا ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفي نواياه حتى استكمل المسلمون استعداداتهم وتجهزوا للحركة ، وعندئذ صرح بانه سائر الى مكة ، وامرهم بالجد والصبر ، ودعا الله ان يأخذ العبون والاخبار عن قريش حتى لا تقف على انباء سير المسلمين الى مكة .

荣 荣 荣

فى الوقت الذي كان فيه المسلمون بستكملون تجهيزاتهم للحركة ، قدمت الى المدينة امراة من اهل مكة كانت مغنية معروفة عند كل الشباب هناك ، وهذه المراة هي « سارة » مولاة ابى عمرو بن صيفي من بني عبد المطلب ، جاءت الى المدينة تلتمسس العطاء والكساء ، فلما قدمت على الرسول صلى الله عليه وسلم دار بينهما حديث على التحو التالي :

- \_\_ امهاجرة جئت يا سارة ؟ \_\_\_\_
  - . 7 \_
- ــ اسلمـة جئـت ؟
  - . 7
  - \_ فماحاء بك ؟
- كنتم الأهل والموالي والاصل والعشيرة . وقد ذهب الموالي وقتلوا يوم بدر ، وقد احتجت حاجة شديدة ، فقدمت عليكم لتعطونيي .
  - \_\_ فابن انت عن شباب اهل مكة ١
  - " ما طلب منى شيء من الفناء بعد وقعة بدر .

فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب على اعطائها ، فكسوها واعطوها ، فخرجت في هودجها بما قدر لها من العطاء تقصد مكة عائدة من حيث جاءت .

عنقك » . فلما رأت منه الجدد والحدم اخراجست الكتاب ودفعته اليه . فخلوا سبيلها ، وعادوا بالكتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

وبينما كانت سارة تنهيا للخروج من المدينة عائدة الى مكة ، اتاها حاطب ابن ابي بلتمة وقال لها : 
« اعطيك عشرة دنائير وبردا على ان تبلفي هسدا الكتاب الى اهل مكة » ، واعطاها رساة موجهة الى قريش يقول لهم فيها : « اما بعد ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه اليكم بجيش كالليل يسير كالسيل ، واقسم بالله لو لم يسر اليكم الا وحده لأظفره الله بكم ، وأنجز له موعده فيكم ، فان الله وليه وناصره » .

فخرجت سارة ومعها كتاب حاطب بعد أن اخفته في ثنايا ملابسها ، ونزل جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فاستدعى بعض الفرسان وعلى داسهم على بن إبي طالب وأمرهم بأن ينطلقوا حتى يلحقوا بالمرأة على مسافة اثنى عشر ميلا من المدينة ، وفي ذلك قال لهم : « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فان بها ظعينة ( اي أمرأة في هودج ) ومعها كتاب من حاطب الى المشركين ، فخذوه منها وخلوا سبيلها ، فان لم تدفعه لكم فاضربوا عنقها » ،

فانطلق الفرسان وادركوا امراة عند المكسان الذي حدده لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نقالوا لها : « ابن الكتاب الذي ممك ؟ » فحلفت ما ممها كتاب ، فقتشوا امتعتها فلم يجدوا معها كتابا ، فهموا بالرجوع الى المدينة ، ولكن عليا \_ رضى الله عنه وكرم الله وجهه \_ قال لهم : « والله ما كذبنا ولا كذبنا \_ يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليقول لهم الا الصدق ، وقد اخبرهم بان مسع المراة كتابا ، ومع ذلك فانهم حتى تلك اللحظة لسم يقدموا على تكذيب المراة فيما قالته لهم من أن ليس معها كتاب .

ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعطي الصحابة الذين ارسلهم الا كل معلومات صادفة ودقيقة . فوجب اذن ان تكون هده المراة هي الكاذبة . وهنا استل على سيفه وقال للمسراة : « اخرجي الكتاب ، والا فو الله لاجردنك ولاضربن "

※ ※ ※

كان حاطب بن ابي بلتعة من اهل اليمن . وقد هاجر الى المدينة فرارا بدينه مع المسلمين ، ولـم تكن له قرابات من النسب مع قريش الذبن ترك فيهم اولاده وارحامه . وكان لبعض المهاجرين قرابات من النسب مع قريش ، فكانت تلك القرابات بمثابة نوع من الحماية النسبية للويهم واهليهم الديسن خلفوهم وراءهم في مكة . اما حاطب بن ابي بلتعسة رامثاله فمن ابن لهم ان يوفروا شيئا من الحمايسة لاولادهم وأهليهم ؟

صحيح أن الدين الجديد أتى بمفاهيم مختلفة فيما يتصل بالاخوة وعلاقات الاهل والموالاة والمصادقة وكل الروابط الاجتماعية ، فيما بين الاب وابنه ، والابن وامه ، والاخ واخيه ، والزوج وزوحتـــه ، فكانت اخوة الايمان مقدمة على اخروة النسب ، وموالاة المسلمين مقدمة على موالاة الاهل والاقرباء ، والقرءان الكريم يؤكد: « انما المؤمنون اخوة » وأيضا « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله واو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم » ، و تقول : « با أنها الذبن آمنــوا لا تتخلوا آباءكم والخوانكم أولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فأولنك هم الظالمون . قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب البكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدى القوم الفاسقين » .

وصحيح أن المسلمين المهاجرين كانوا على علم وقناعة بذلك كله ، وصحيح ايضا أن حاطب بن ابى بلتعة كان من الصحابة البارزين وكان ممن اخرجوا مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، الا أنه رغم ذلك الموقف الشاذ ، وتعرض لتلك المحلة التي لا يقاس عليها .

ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى حاطب ، فلما جاء سأله عن الكتاب ، فاعترف بما اقترف ، فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم تفرا لما

فعل ، فقال حاطب : « لا تعجل علي يا رسول الله ، اني كنت امرؤا ملصقا في قريش ( اي حليفا لهم وليس منهم ) ، وكان معن معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها اهليهم ، فأحببت اذ فاتني ذلك فيهم من النسب ان اتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم افعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ، ولا رضا بالكفر بعد الاسلام » .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « صدق » .

نحظة ضعف ، ربما ، والضعف في الانسان ، تذكر فيها حاطب اولاده واهله . ومن أجدر بتوليد مثل تلك اللحظة من الارحام وفلذات الاكباد ؟

ولكن رغم كل الاعتبارات المخففة فقد اخطا حاطب خطا كبيرا لا شك في ذلك . وعظم الخطأ انه يأتي من ناحية الموالاة مع الاعداء . فهذا من اكبر الاخطاء ، بل لعله من اقدح الخطاب ، مهما كانب الدوافع والمسببات . وربما كان ذلك هو ما دفع عمر ابن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ لان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم : « دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق » . فهنا كان عمر رضي الله عنه لا يرى غير حجم الخطأ ، بله الخطيئة ، وانه لكبير حقيا .

ولكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يرى اكثر مما يراه عمر . انه يرى الخطأ ، ويرى ضعف الانسان ، ويرى سبق الاسلام وفضل الهجرة ، ويرى غير هذا وذاك مما غاب عن حسبان عمر ، ولهذا كان رده على عمر بن الخطاب حين طلب منه الاذن بضرب عنق حاطب أن قال له : « أنه قد شهد بدرا ، وما يدريك ، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ، فقد غفرت لكم » .

وفي هذه المناسبة نزل قوله تعالى : « يا أيها الله اللهن آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقدون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ، يخرجون الرسول واياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ، أن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتقاء مرضاتي ، تسرون اليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ، أن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون . "لن تنفعكم ارحامكم ولا أولادكم ، يوم القيامة يفصل بينكم ، والله بما تعملون بصيدر » ."

0

وهكذا نزلت تلك الآيات لتحيط بالقضية مسن مختلف جوانبها المتعددة . لقد جاءت مؤيدة لموقف الرسول صلى الله عليه وسلم من حاطب حين نـزل الخطاب بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا » . ويروى ان حاطبا خر مغشيا عليه من الفرح حين سمع الخطاب بالإيمان .

ولكن هذه الآيات جاءت أيضا مؤكدة نهى الله تعالى عن موالاة الاعداء والكفار أيا كانست الروافسع والمسببات . فالموالاة معهم محرمة ، بل هي خيانة عظمى للدين وللامة ، وتعريض بهما للخطسر ، ليس ذلك فقط ، بل أنها مخاطرة بالنفس ، لانه لا يعقسل حين بتمكن الاعداء أن يقدروا بعين الاعتبار ما قدمه لهم عملاؤهم أو ينظروا اليهم نظرة فيها أقل قدر من الاحترام ، وأنى لنار العدو أن تميز بين خصم لدود وعميل ودود ؟

وصدق الله العظيم: « ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا او تكفرون » .

\* \* \*

حق علينا جميعا - عربا ومسلمين - أن نتوقف مع أنفسنا في زحمة الحياة وسرعة أيقاعها لنسلط الضوء على علاقاتنا بكل ما حولنا ومن حولنا :

هل كل ما ثاني وما ندع متسق في دوافعه وغاياته ونتائجه مع مصلحة الاسلام والعروبة ؟

هلكل ما نأتي وما ندع متسق في دوافعه وغاياته ونتائجه مع مصلحة الاسلام والعروبة ؟

ومع القرءان الكريم ، لفة ، وعقيدة ، وتشريعا ، ومثــــلا عليـــــا ؟

ومع السنة النبوية المطهرة ، ادبا ، ونورا ، ورحمة ، وجهادا ، وقدوة حسنة ؟

ام اننا في ضعف نفوسنا ، وفي هوانسا على الناس وعلى انفسنا ، لا نبالي أن يكون في مواقفنا وفي تصرفاتنا وفي أعمالنا شيء لعله الكثير - من ممالاة اعدائنا وموالاتهم ؟

ندعو الله ان تكون على الجادة فيما نسر ومسا

## في الأي والسيل الفكري الذاء والتنفيص والتنفيص ألد الموقادي

ارسل الى مجموعة من الشياب فى اقسام الباكلوريا باحدى المدن المغربية ، هذه الرسالة ، فقراتها بتأثر كبير ، وإمعان شديد ، لانها رسالة تترجم ما يحيا عليه كل شاب ، وتعبر بصدق عسن نفسيته وكوامن صدره ، فاشفقت بالغ الاشفاق على شباينا وفلذات اكبادنا ، وهم يعانون صراعا مربرا من الشك والقلق ، ويواجهون تساؤلات عريضة لا حصر لها ، فاحببت خدمة لهذا الشباب الحائر ، وطمعا فى تجلية شكوكه ، ان ابسط مشاكله ، واجيسب عسن استفهاماته بقدر الامكان ، وعلى الله قصد السبيل . .

وفي مقدمة ذلك أعرض عليكم الرسالة بأمانـــة وكما وردت على :

« سيدي : هناك سؤال كلما واجهنا القبلة ، وتاهلنا الطبيعة الا ونجده يتردد على السنتنا وعقولنا وهو : احقا الله موجود ؟ واذا كان فما هو ؟ أم أن هذه الكلمة اسطورة من جملة الإساطير النسي وصلتا ونسمعها ؟ انه حقا سؤال سخيف ومهم جدا ، انساحقا نشعر بوجود الله ، ويتجلى ذلك في تفكيرنا في هذا السؤال ، فتغمرنا الرهبة واقشعرار البدن ، واذا كان عذا الالاه حقيقيا فلماذا نسمع سبه في الطرقات والشوارع من أقواه الصغار والكبار ؟ ولو كان حقا موجودا لانتقم منهم كما ينتقم الانسان مسن

اننا مقتنعون بوجود الله ، ولكنه اقتناع غير شاف ، مقتنعون الى الحد الذي جعر الكلمات ترتعش في افواهنا ، وهي تتطاير خائفة من هده الشكوك والاسئلة التي تراود كل شاب أصبح متصلا ومرتبطا بتيار الفكر الاوربي الذي يتلقاه عن الاساتذة الاوربيين الذين ياتون كمشرين يطعنون في ديننا ومعتقداتنا ، ونحن نؤمن بأقوالهم وادلتهم السخيفة والقاطعة في نفس الوقت لجهلنا وعدم معرفتنا بديننا.

the later with the said of the later the

the state of the second

انتا نسمع من آبائنا ان الله يحب الحق ، يحب العدل ، يحب الخير ، يحب الفضيلة ، يحب كل ما هو صالح لعباده ، ويساعدهم على ذلك ، ولكن نرى العكس اذن : لماذا يتركنا الحق للضلال ؟ لماذا ينتصر الشر فينا على الخير ؟ لماذا تتخلى عنا الفضيلة الخطيئة ؟ قولوا لهذا الشباب الضائع لماذا ؟

لقد قبل لنا: أن الله خلقنا وخلق فينا العقل والارادة: الاول لنميز به بين الشر والخبر ، والثاني لنتكل به على انفسنا ، ثم تركنا ليختبر سلوكنا في الحياة ، ليجري لنا امتحانا فمن نجح كان نصيب الجنة ، ومن رسب كانت له النار . قبل لنا هذا الكلام وحاولنا أن نقتنع به قلم نستطع ، قهب أنسا فشلنا في هذا الامتحان - وهذه هي الحقيقة - فمن المسؤول ؟ المسؤول هي عقولنا الفبية وارادتنا الضعيفة ، وبالتالي فالله هو المسؤول عن رسوبنا في

امتحان السماء ، واذا كان كذلك فكيف عقابنا على جريمة لسنا مسؤولين عنها لا كيف نحترق بالناد لذنب لم نجنه ، ولمجرد أن السماء ظلمتنا فكان نصيبنا منها عقلا قاصرا ، وأرادة ضعيفة ، لا والغمرة لا ، لا يمكن أن يكون هذا هو الله ، أن الله ليس في حاجة إلى امتحان الناس .

نعم اننا شباب ضائع في هاوية من الجهل والبعد عن حقيقة ديننا وبكل ما يتعلق بأمر آخرتنا . اننا شباب نتلقى في صمت عن اساتذتنا ما يقولون ثم نصبه في قوالب وسطنا ؛ فيصبح ما تلقيناه شرا وذلك لاننا لم نجد شكيمة تردعنا عن غينا أن صحت الكلمة . فنحن في الواقع مجني علينا ؛ نقولها ونحن بريئون من كل ماينسب لنا ، ولسنا مسؤولين أذا خرجنا عن ديننا ، وابعنا دينا آخر . أننا نستحق الرحمة ، نستحق الشفقة من الوعاظ والمرشدين ، واصحاب الدين عوض السخط .

قولوا لنا هل نحن المسؤولون عما نتخبط فيه، ولماذا يسمح الله لنا بهذا الضرر والشقاء أ وهل تتحمل مسؤولية خطئنا وخروجنا عن طريق الله أننا نتناقض من شادة شكنا واعتقادنا في حقيقة وجود الله كما رايتم . هذه ماساة الشباب وهي مختصرة ومستتبة على مسرح الحياة ، وقد كثر المتفرجون علينا بدون نتيجة وقل من تأمل وعقل ، ان نفوسنا تتعذب امام هذه المشاكل وهي ثابتة فهل من القاذ ».

انتهت الرسالة ، وادعو كل مسلم مثقف غيور ان يقراها ويعيد قراءتها بامعان ليتعرف من خلل كلماتها الملحاحة على ما تحمله من معان وظلال ، وما تحتويه من ريبة وشك واتهام ، وما تعرضه من مشاكل العقيدة والايمان لدى شباينا وابنائنا الذين فقدوا المرشد الامين ، والناصح الصدوق ، والموجه البار .

ان تساؤلات الرسالة عريضة ، وعلامات استفهامها مفتوحة ، واصابع ابنائنا تشير بالنهمة في غير رفق الى كل من يحمل مسؤولية التوجيه والتعليم والتربية والارشاد في بلدنا ليدركوا خطر المسؤولية، ويكبروا جسامة التبعة الملقاة على كواهلهم ، ويعلموا ان النداء موجه من الابناء لمحاولة الانقاذ ، فلا يمكن والحالة هذه ان بضيع المسؤولون عن توجيه شبابنا هذه الفرصة وهي بيدهم الآن قبل ان تصير غصسة فلا يستطيعون الى الانقاذ سبيلا : ها هم انتاؤنا فولون وبوضوح : نحن في الواقع مجنى علينا ، نقولها

ونحن بريئون من كل ما ينسب لنا ، ولسنا مسؤولين اذا خرجنا عن ديننا وانبعنا دينا آخر ، اننا نستحق الرحمة تستحق الشفقة من الوعاظ والمرشدين واصحاب الدين عوض السخط ،

ان الرسالة عرضت لاهم واخطر المشاكل العقيدية التي يحياها شبابنا الآن ، فهي تتناول قضية الحقيقة الكبرى ، او قضية القضايا التي هي وجرود الله في سؤالها : احقا الله موجود ؟

والسؤال بنبيء عن شك طاغ يساور عقول الشباب وقلوبهم لا يجلوه الا يقين صادق وايمان كامل واقتناع واضح بحقيقة هذا الالاه العظيم. ان جلاء هذا الشك لن يتاتي والكتب المقررة لشبابنا في مناهج الدراسة تزيد هذا الشك غموضا ولبسا ، وذلك كالكتاب المقرر في مادة الفلسفة مثلا والاطر العارضة لهذه الكتب من الاساتذة والموجهين تعرض هذا الشك في ثوبه القاتم الكثيف الذي يحجب النور، وبعد الشباب عن الحقيقة ، وبحول بينهم وبين تلمس الهداية . هذا في المدرسة فاذا خرج الشباب الى الشارع والطريق سمع ما لم يكن في الحسبان : سمع سب الملة والدين ، فهو يتساءل في رسالته : اذا كان هذا الآلاه حقيقيا فلماذا نسميع سبه في التجرؤ السافر ، يرجع الى نقص في تكوين البنيـــة الدينية لدى الفرد المسلم ، من أول وهلــة بعرف وبتعلم الى ان يتدرج في اطوار الحياة ومراحلها ، انه لا يتنسم عبير هذه التربية ولا يتذوقها ولا يتشبع منها لا في طفولته وبين والديه في البيت ، ولا في مدرسته حيث المناهج بعيدة عن هذه التربية ، ولا في الحياة العلمية حينما يود ان يرى ممارسة فعلية لهذه التربية.

انه في البيت لا يجد الاب المسلم حقيقة ، ولا الام المؤمنة صدقا ، لا يجد في البيت المظاهر الاسلامية من صلاة وصوم وزكاة وغيرها ، ولا يجد فيه الاخلاق الاسلامية من صدق وامانة وعزة وبرور . فاذا غادر هذا البيت بكل علله الى المدرسة وجدها مكتظة بكل مادة الا مادة التربية الاسلامية ، فهو لا يلتقي بالاسلام الا مرة واحدة في الاسبوع ، وأني لينقي بالاسلام الا مرة واحدة في الاسبوع ، وأني السعر بكامل النقص والجهل فيها ، وكيف يتأتي الشاب ان يجلس مرة واحدة في الاسبوع الى مائدة والشاب ان يجلس مرة واحدة في الاسبوع الى مائدة

شهية كمائدة التربية الاسلامية ولون من الطعام الديد كهذا اللون ، وبتزود بما يكفي ، وباخد من هده المائدة قوتها ولذاذتها وفيتاميناتها . ان هذا امسر عسير وغير ممكن .

ان ساعة واحدة في الاسبوع لن تستطيع ان تخرج الشاب المسلم الذي نريد ، والاطار المسلم الذي يعرف واجد ، وكيفما كان هذا الاطار كان عالما أو طبيبا أو محاميا أو قاضيا أو استاذا جامعيا أو موظفا جنديا أو صانعا أو تاجرا .

ان خلفيات هذا الفقر المدقع في النربية الاسلامية لها نتائجها العكسية على سلوك النساس وحباتهم ، واقعالهم واقوالهم ، وجهلهم بهذه التربية يؤدي بهم الى معاداتها والتنكر لها وبالتالي الى سب الملة والدين ، وقد قبل من جهل شيئا عاداه .

وهذا كفر بالنعمة ، وعصبان لله ، وهدم لقيم هذا الدين ومبادئه ، وغمط للبناء الشامخ الذي بناه السلف ووضع المحافظة عليه امائة في عنق هـــدا الخلف ، فاستهتر هذا الخلف بها ، وسمع مقدسات الدين تسبب ، ورآها تهان ، فلم ينه عن منكر ، ولــم يرفع عقيرته بالشكوى ولم يتغير حتى قلبه لها ، ومر يها وكان الامر لا يعنيه .

وتساءلت الرسالة لماذا لاينتقم الالاه من هؤلاء كما ينتقم الانسان من اخيه اذا اساء اليه .

ان الانسان اذا اسيء اليه فانتقم فهو محتاج لا يستغني عن الانتقام لتركيز بشريته ، ولارجاع حقه ، والانتصاف من الظالم الذي اساء اليه ، اما بالنسبة للالاه فلا يقاس بالانسان لوجود الفارق ، لانه سبحانه غني عنا وعن اعمالنا ، لاتضره معصيتنا ، ولا تنقعه طاعتنا ، لا يزيد الانتقام في قدرته ، ولا ينقص العقو من قوته ، بل هو سبحانه يامر الانسان المحتاج الي اخد حقه ، بالصبر والسماح في قوله تعالى : « وان عاقبتم فعاقبوا بعثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو غير الصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضبق مما يمكرون أن الله عع الذين اتقوا والذين هم محسنون » . فاذا كان هو يامسر بالصبر في حالة توجب الحقوق ، فكيف به تعالى . وهو الغنى المطلق الواسع الرحمة والمغفرة .

لكن ليس معنى هذا أن الله في غفلة عن أفعال الظلمة ، قال تعالى : « ولا تحسين الله غافلا عمد

يعمل الظالمون انما يوخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتـــد اليهـــم طرفهـــم وافئدتهم هـــواء » .

ان الله شديد الغيرة على محارمه ، ويمهل الظالم ولكنه لا يمهله ، ففي الحديث المتفق عليه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ان الله تعالى يفار وغيرة الله أن ياتي المرء ما حرم الله عليه .

وعن ابن موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليملي للظالم قاذا اخذه لم يفلته ، ثم قوا : (وكذلك اخد ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد) متفق عليه .

ان الله رحمة بنا لا يعاملنا كما تعامله ، ولا يواخذنا على كثير مما تجنيه وما يدريك ان ما يحل بنا من مصائب وويلات هو نتيجة لما نقترفه في حقه من موبقات ، وما نجاهر الله به من عصيان : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم » . قال تعالى في سورة الشورى . « وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » .

ثم أن الرسالة تؤكد أن كاتبيها من الشباب مقتنعون بوجود الله ، ولكنه اقتناع غير شاف ، وعللت ذلك بأسباب ثلاثة : لوجود الجهل بالدين الذي يعيشون عليه ، وبطفيان التبشير والمبشريان ، وبغزو التيارات الفكرية الملحدة لعقولهم وقلوبهم ، وسنعالج كل واحد من هذه الاسباب على حدة وباختصار .

فبالنسبة للتعليل الاول: فقد قدمت أن ضالة المادة الدينية في المدارس والمعاهد والكليات ، وضحالة منهجها ، وضعف الاطار الذي يدرسها وعدم اقبال التلاميد عليها ، وعدم اعتبارها كمادة اساسية لها وزنها في الامتحانات والاختبارات ، كل ذلك بجمل منها مادة لا تغي بالفرض المقصود منها ، ولذلك نهيب بالفرون من الحضور في وتجعل التلاميد والطلاب ينفرون من الحضور في يعيروا هذه المادة ما تستحقه من العناية ، ويعطوها لاعتبار اللازم ، وفي ذلك ضمان لليوجيه الاسلامي الهادف ، واطمئنان على عقيدة أولادنا وهيابنا ، فهم الهادف ، واطمئنان على عقيدة أولادنا وهيابنا ، فهم

كما قالت الرسالة : شباب ضائع فى هاوية سن الجهل والبعد عن حقيقة الدين وبكل ما يتعلق بأمسر الآخرة .

اما بالنسبة للتبشير والمبشرين: فان المسالة معادة مكرورة ، قد تناولها الكثير بالبحث والنقد والتوجيه ، والذي يمكن ان يضاف هنا: هو ان مسايمه منا من عقيدة ابنائنا هو مثله الذي يهمنا من السهر على مطعمهم ومشربهم وملبسهم وشؤون حياتهم ، فاذا كنا امام هذه الاشياء نجهد انفسنا ، ونحاول جهد الامكان ان نوفر لهم ما يحتاجون اليه من غذاء وغيره ، فان الواجب يفرض أكثر أن نجهد انفسنا اكثر لتوفير الفذاء العلمي السليم ، وتوفير الجو الاسلامي الصالح لتربية أبنائنا على عقيدة صحيحة تصلهم بربهم ، منها يصدرون ، وعليها يغارون ، وفي سيلها بضحون .

وأيضا يجب أن تكون قيمة العقيدة في نظرنا وشعورنا واعمالنا أكبر من قيمة أي شيء ، آخر في الحياة ولو كان الدرهم والدنيا فلا يعقل في نظرنا ان مس في عرضه او درهمه وديناره ، ولا يشور ولا يغضب اذا مس في عقيدته ودينه ، او عقيدة ابنائه ودينهم . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه ولكنه كان يغضب لربه اذا أنتهكت حرمات الدين . وقضية أسامة وشفاعته للشريفـــة المخزومية وجواب الرسول طي الله عليه وسلم عليها بقوله : انما أهلك من كان قبلكم كان أذا سرق فيهم الشريف تركوه ، واذا سرق فيهم الوضيع اقاموا عليه الحد ، والله لو ان فاطمـة بنـت محمد سرقت لقطعت بدها أو كما قال صلى الله عليه وسلم \_ دليل على ذلك وتاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لله يجب علينا نحن كذلك ، ان نفضب لله اذا مست عقيدتنا وعقيدة ابنائنا بسوء . أن كثيرا من السموم ينفثها هـ ولاء المشرون الاوربيون ، ومن والاهم وسار على سنتهم من المتنطعين ، يربدون بذلك أن ينالوا من هذه العقيدة ، وشككوا الشماب فيها ، ويحملوهم على غير طريقها ، والآباء وغيرهم من المسؤولين على الابناء في غفلة عن هذا وامثاله ، افلا ننتظر بعد هذه الففلة تهويدا وتنصيرا وتمجيسا ، وشيوعية والحادا ، وتفسخا والحلالا . أفلا ناخذ الامر بجد ؟ ونعد له عدته قبل أن نفاحاً ونندم ٤ ولات حين مندم . أنه لن يتأتى توفير

وما هذه الجذور الشريرة ، وهذه الطفيليات الدخيلة الا أصوات نشاز من هنا وهناك ، وأياد محطمة تمتد ، ومعاول افساد تريد الهدم ، آلت على نفسها أن تنخر وتخرب ، وتنفذ الى قلوب شبابنا بوسائل الاغراء تارة أخرى، (يريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم ، ويابى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) .

ان نور الله لا يطفأ ولن يطفأ أبدا ، وان صخرة هذا الدين لن توهنها قرون الاوعال الرعاديد ، فهـــم كما قال الشاعر :

#### كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل

وان زحف العقيدة ليتقدم وهو يغزو القلوب بهديه ، ودون حاجة الى دعوة وتبشير ، ودعاة ومبشرين ، ودون نفقات وميزانيات كما تغمل الكنيسة الآن ، ولا ادل على ذلك من الاحصائيات التي تصلنا والحمد لله من المئات من المسجيسن وغيرهم في بقاع المعمور ، وخصوصا في اوربا وامريكا وآسيا وافريقيا الذين يعتنقون الاسلام عن طواعية واقتناع .

فلو كان الى جانب هذا المد الااهـ ي الفطري مد من جانب الحكومات الاسلامية ، والهيئات العلمية، والجمعيات المؤمنة وذوي الغيرة من المسلمين لكان لذلك أثره وفعله ، خصوصا وأننا الآن بحاجـة الى تكثير القوى الاسلامية والسواد المسلم ، والاستفادة من الطاقات المؤمنة ، وتقوية الصف الاسلامـي ، وترويد الواجهات الاسلامية في كل مكان بما يدرا عنها خطر الاعداء وهم كثيرون .

ومن ثم أنبه إلى أنه أذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفنى عن المؤلفة قلوبهم فلم يعطهم يدعوى أن الاسلام في قوة وغنى عنهم ، قان الحاجـــة

تدعو الآن: \_ ما دام الاصل مؤصلا في الدين ولـم ينسخ \_ الى اعطاء الوكاة الى المؤلفة قلوبهم ومعنى ذلك: ان نجعل من هذه الزكاة اموالا ترصد للدعوة الى الله ، وتعطى للدعاة المنبثين في كـل قـارات الارض ، لينفقوا منها على انفسهم وعلى رحلاتهم ، وتنقلاتهم واقامتهم ، وعلى الكتب الاسلامية التـي يوزعونها ، وعلى الافلام الاسلامية التي تبرز وجه المسلمين والاسلام الحق ، وعلى كل ما يحتاجون لقيام بهذه المهمة الصعبة التي هي مهمة الرسل والانبياء والتي هي امانة في اعنافنا الى يوم القيامة .

قال تعالى في سورة آل عمران: « ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المقلحون » . وقال تعالى في سورة التوبة: « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعله يحلدون » .

ان آفة التبشير والمبشرين عانى منها العالم الاسلامي الامرين ، وأفسدت ولا زالت تفسد على ابنائه عقولهم وقلوبهم ، فلا معنى لان يرتبع هؤلاء في مرتع مؤمن بشهد أن لا الاه الا الله ، ويخلى لهم الجو في مجتمع مسلم يومن بمحمد رسول الله .

ان الواجب يغرض ان ترحل وسائل التبشير ودعاته ، وتقفل كنائسه ونواديه ومكتباته ، ويضه ذلك الى مساجد المسلمين واوقافهم ، وبذلك نأمن على اولادنا وفلذات أكبادنا من الفزو المسيحي الذي يطرق دورنا ومنازلنا ، ويؤثر في عقولنا وعقيدتنا .

اما بالنسبة للنقطة الثالثة وهي غزو التيارات الفكرية الملحدة لعقول الشباب: فان الامر فيها اخطر مما نتوقع ، ذلك ان هذه الواقدات والواردات قصملات علينا كل فراغ ، وشفلت كل حيز ، واندست الى كل بيت ، وطفت على كل عقل ، فنتج عن ذلك ذبلبة وزعزعة ، وضعف وتشكك ، ومزاعم وظنون ، وتحد وثورة ، وأخيرا تمرد والحاد .

القت هذه الواردات بشبابنا في منعطفات خطيرة ، ومزالق مهلكة ، وخدر مقعولها العقول والقلوب ، وتردى الشباب بسببها في مهاوي الحيرة والقلق والتميع والاستلاب ، فاستحكمت المغاليق ، وانسدت الابواب ، وعسر الخلاص .

ان تعداد هذه الواردات لا يحصر ، وكيف يناتى حصرها ، وقد تنوعت أساليبها ، وتشكلت مظاهرها، وهبطت الى السوق بكثرة موضاتها وازبائها ، فنرى تقليعات للعقيدة واخرى للاخلاق ، وثالثة للحياة الخاصة والعامة ، ورابعة للنساء ، وخامسة للتربية والتعليم ، وسادسة للعلاقات الاجتماعية بين الناس، وسابعة وثامنة ... وهكذا . لقد نفذت هذه الموضات الى كل مرفق من مرافق حياتنا ، والى كل حالة من احوالنا ، وصونا لا تعيش او لا نستطيع العيش الا بها،

وفى الصحيح شاهد من ذلك ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ، وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه ، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : فعن ؟

ان الدعوات الهدامة ، والتيارات الكافرة الملحدة التي تتمثل في الباطنية والبهائية والقاديانية؛ وغلاة الشيعة ، والماركسية الشيوعية ، والتعصب الاعمى للمعسكرات الشرقية والغربية ، وموالاة غير الله من اليهود والنصارى ، والتكذيب بالبعث واليوم الآخر ، ونكران الفيبيات التي جاء الاسلام بها من الملائكة والجنة والنار ، والنشر والعرض على الله للجزاء ، والتكذيب بالقصص القرآني وأنه من مثيل الاساطير والخزعبلات ، والتخطيط لتكفير الشباب وسلخه عن مقوماته الاصيلة ، والايمان بأن الديسن افيون الشعوب ، والتصفيق لقول ماركس ولينين وماو ، والسخرية من اقوال الله ورسوله ، واقبار السنة واحياء البدع التي ما انزل الله بها من سلطان، وتحكيم غير الله في التشريع والحكم والقضاء والمعاملة ، وتوك الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وطفيان المصالح الخاصـة على العامـة ، والتكالب على المادة ، وجعلها وثنا معبودا وعجلا لـــه خوار: كل هذا في نظري من الدعوات التي تهدم حدار الدبن لبنة لبنة ، وتفتح ثفرات واسعة فيه ، بنفذ منها الخطر المحدق ، واللهيب المحرق ، أضف الى ذلك ما تتسم به أجهزة الاعلام في العالم الاسلامي من نقص وقصور ، وسوء تصرف وتوجيه بحيث يزداد الخرق اتساعا بها ، ويزداد الطين بلة بسببها .

ان المفروض في هذه الاجهزة ان تكون اداة اصلاح وتربية ، ووسيلة توجيه وخلق ، لا معولا من معاول الهدم في الامة وشبابها .

انه لا يضرنا الهدم والتخريب من عدو الاسلام الخارجي 6 بقدر ما يضرنا هذا الهـــدم من عـــدوه الداخلي ، من الامة نفسها ، من اجهزتها الداخليـــة التي تعين عدوها عليها ، وتدله على مواطن الضعف فيها ، وتفتح له الطريق لينال منها .

ان الحصانة الداخلية في الامة المسلمة ضرورية لبقائها ونموها ، ضرورية لقوتها حتى تستطيع ان تتغلب على عدوها كيفما كان هذا العدو من القوة والباس ، فاذا تخربت حصونها من الداخل سهل على عدوها ان يهزمها وأن ياخذها على غرة وهي غافلة .

والدواء الناجع للهداية والغلبة هو في قول تعالى : « وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآباتنا به قنون » .

فلقد ذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد ما يغيد ان الامة لا تتبوا هذه المرتبة وتتوفر على الائمة الهداة الا بسلاحين هامين وضروريين : الاول : سلاح اليقين لمحاربة الاعداء الداخليين من النفس الامارة بالسوء ، والهوى الضال ، والشيطان المضل، حتى اذا صلحت الامة في داخلها وانتفعت بدواء الايمان واليقين ، تصدت لمحاربة العدو الخارجي بالسلاح الثاني وهو الصبر : الصبر على المواجهة ، وثبات القدم عند النزال ، وعدم التوالي يوم الرحف.

ان أجهزة الاعلام في البلاد الاسلامية مسن الذاعات وصحف وتلفزة وسينما يجب ان تراجع نفسها فيما تقول وما تكتب وما تقدم من افلام ، وتعرض كل ذلك على ميزان الشرع والاخلاق ، فتنبذ ما يجب نبذه ، وتبقي ما وضح صلاحه وبره ، فأما الزبد فيلهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض.

ان المفروض في المجتمع المسلم أن يفرض وقابته الاسلامية الصارمة على كل ما يقدم ليقرأ أو سمع أو يرى ، وتكون لجان المراقبة من ذر الاختصاص والدراية بالصالح والفاسلة ، والحق والباطل ، حتى نأمن على أخلاقنا من الشبهات ، وعلى حياتنا من التعفن والتميع .

اننا سئمنا الاقلام المأجورة ، والاقلام المسعومة ، والاقلام التي تبعث كتابتها الضغائس والاحقاد المدفونة ، وتجر الامة وشبابها الى الضياع ، ضياع الاعمال والاوقات والجهود .

سئمنا افلام الجنس ، والافلام الوحشيـــة ، والافلام الخرافية .

سئمنا البرامج الهزيلة التافهـــة ، والاغانـــي الفاحثــة السافلة ، والاصوات المنكرة الخاطئــة ، والاعمال السلبية الفارغة .

نريد اجهزة اعلام تسد الفراغ ، وتسدل على الداء وتقدم الدواء وتقوم الاعوجاج ، وتصلح الفاسد، وتوجه الضال ، وتعلم الخير ، وتهدي الى البسر .

نريد اجهزة اعلام نجلس اليها ولا نحتشه ، ونتحلق حولها ولا نخجل ، ونرفع اليها أبصارنا واسماعنا ونسيفيد .

ذلك ما نرجوه من وسائل الاعلام عندنا وذلك ما نعبر عنه باسم شبابتا .

ان هذا غيض من فيض ، ونزر يسير من كثير مما نود ان نبثه في هذه الكلمات المتواضعات ، ونحن نظرح مشاكل الشباب او بعضا منها على المسؤولين والعلماء والمثقفين ، وذوي الفيرة على هذا الدين ، ليتدارسوها ويحاولوا اعطاء الحلول وانقاذ الشباب من برائن الجهل والقلق والاستلاب .

وما جوابي المتواضع عن بعض اسئلة رسالة هذا الشباب ، الا فتح للطريق امام علمائنا الاجلة اذا كان الامر يحتاج لاستفاضة واستيعاب ، والمقام يدعو الى علم غزير ، والاسئلة تحتاج الى جاب اوسع بكثير .

فاس : احمد بن محمد البورقادي

## طبعة جديدة من موسوعة "تاريخ الأدب العربي

كلفت المنظمة العربية للثقافة عددا من المترجمين العرب ، بنقل
 كتاب المستشرق الالماني ( كادل بروكلمان ) ( تاريخ الادب العربي ) الى
 اللغة العربية ، وهو كتاب يتألف من ثمانية عشرة جزءا قضى في تأليف
 عددا من السنين .

كانت (دار المعارف) قد أصدرت منذ سنوات بضعة اجزاء من هذا الكتاب ، اطلقت عليه اسم (تاريخ الادب العربي) مع انها لم تكن سوى استعراض فهرس لهذا الكتاب يشير الى أماكن وجود المخطوطات وتواريخها .



the said to the title, and the like the

to a line offering a

القاضى أبو بكر بن العزبي (١٥)
 الشيخ القاضى أبوعبد الله ابن عضون

• الشَّاعرالوزير محدابن موسى: (4)

• الشيخ ابن العقيق العالم الأديب

• دورالصحراء المغربية في ازدها رهداب والعلوم



#### • أعلام الأندلس:

## الفاحرانوب كروالعرب العادم المساعات

\_\_ 10 \_\_

لم يمض قليل على عودة ابن العربي الى وطنه ، حتى تألق نجمه ، وذاع صيته ، وغطى على كثير من مشيخة عصره ! مما دفع ببعض منافسيه الى النيل منه ، والحط من قدره ، فنفروا الناس من الاخسد عنه ، والسماع عليه ، ورموه بالتزيد والاغراب فى احاديثه ورواياته (1) ...

دخل أبو محمد التادلي (2) ألى الاندلس للاخذ عن مشايخها ، فهم بالسماع من أبن العربي ، قصده

الفقهاء عنه ، واحالوه على ابى بكر بن طاهر راوية ابى على الفساني . قال ابن الابار : وما اراه سمع منه ، فصحب عياضا ، ولقى ابا القاسم بن بشكوال (3) – وهما من تلاميذ ابن العربى .

ویدکر ابن مسدي (4) فی معجمه عن الحافظ ابن الجد وغیره ، ان فقهاء اشبیلیة حضروا یوما بمجلس – وفیهم ابو بکر بن المرخی (5) ، وکان ممن حضر معهم ابو بکر ابن العربی ، فتذاکروا حدیث

- اخر حلقة من هذه الدراسة القيمة نشرت في العدد 6 . وسنوالي نشر الحلقات القادمة تباعا بحول الله . ( دعوة الحق)
  - (1) انظر الغنية ( مخطوط خاص ) .
- (2) ابو محمد عبد الله بن محمد بن عيسى التادلي الفاسي ، كان عالما متفننا ، فقيها أديبا ، له رسائل واشعار ــ مع شجاعة وصرامة عرف بها ، (ت 597 هـ ) . انظر التكملة 2 / 921 ــ 922 ــ طبع مصر ــ وشجرة النور ص 164 ، والاتحاف 494/4 ــ 495 .
  - (3) انظـر التكملـة 2 / 921
- (4) أبو بكر محمد بن يوسفُ بن موسى الاندلسي ، المعروف بابن مسدى ، الامام الحافظ ، من الائمــة المشهورين بالمشرق والمغرب (ت 636 هـ) . لـــه ( معجــم ) ــ في ثلاثــة مجلــــدات . انظر تذكرة الحفاظ ص 1848 ، والنفح 2 / 112 .
- (5) أبو بكر محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز بن المرخي ، قال فيه أبن الابار : أحد رجال الكمال بالاندلس علما وأدبا ، وشرفا ومنصبا ، وقال أبن عبد الملك المراكشي : كان محدثا متقــنا ضابطـــا .
   ( ت 536 هـ ) ــ انظر بغية الملتمس ص 92 ، والصلة 529 ، والمعجم 137 ، والتكملـــة 6 / 3 ـ طبع مجريط ، والذيل والتكملة 6 / 414 ، والمغــرب 1 / 307 .

المفز (6) ، فقال ابن المرخي : لا يعرف الا من حديث مالك عن الزهري ، فقال ابن العربي : قد رويته من ثلاث عشيرة طريقا غير طريق مالك ؛ فقالوا : افدنا هذا ، فوعدهم ، فلم يات بشيء ، فأقاموا الدنيا واقعدوها ، حتى قال قائلهم في ذلك أبياتا كلها افك وبهتان (7)!

وقد ذهب الناس فى هذه القصة مداهب شتى، فمنهم من انكرها من اصلها \_ وفى مقدمتهم الحافظ أبن مسدى .

ومنهم من اثبتها ، وحاول الدفاع عن أبسن العربي ، ومن بين هؤلاء - الحافظ الذهبي ، فقد ذكر أن القصة ساذجة ، لا تدل على جرح صحيح ، والشعراء بخلقون الافك ؟ قال : ولعل القاضي أبن العربي وهم ، وسرى فكره الى حديث فظنه (8) هذا؟

وظلت قصة ابن العربي مع فقهاء اشبيلية لفزا مفلقا ، لم يهتد احد الى وجه الصواب فيها ، حتى جاء الحافظ ابن حجر ، فأثبت ان القصة صحيحة ، وراويها عدل ثبت ، وأن ابن العربي لم يهم ولم يعجز ، وأنما الواهم العاجز ، اولئك الذيان خطاوه لجهلهم ، وأنما ضن بافادتهم ، لانكارهم وتعنتهم ؛ وأورد ابن حجر الطرق الثلاث عشرة التي ذكرها ابن العربي وزاد عليها (9) .

ومن الد خصوم ابن العربي ابو بكر الزنجاني ، فقد كان لا يجد فرصة للطعن عليه الا اهتبلها وبنسى قبة من حبة ؛ اتفق ذات يوم ان خضر الناس الى الجمعة بالجامع الاعظم باشبيلية ، فتغيب الخطيب لعدر قاهر ، فلم يكن بد من ان يقوم للصلاة قاضى

البلد \_ وهو \_ اذ ذاك \_ ابو بكر ابن العربي ؛ وعندما سكت المؤذن ، قام ليخطب \_ وهو الخطيب الموقع فلم يجد حرفا من الخطية ، فارتج عليه ، فقال : يا ابها الناس ، قولوا لا اله الله ، فقالوها ؛ فقال : روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : اذا قال العبد : لا اله الا الله ، اهتز عمود من نور \_ الحديث ، ثم تلا آية الكرسي \_ الى عليم ، وقال : روينا عن عكرمة وابن عباس انهما قالا : « العروة الوثقى » : لا اله الا الله .

تم قرا « أن الله يامر بالعدل والاحسان » الآية. وقال: اذكروا الله يذكركم ، فأقيمت الصلاة فصلسى ،

وما أن انتهى الناس من صلاتهم ، حتى وقف الونجاني وقال : يا أهل هذا المسجد ، أعيدوا صلاتكم ، ولكن أبا بكر بن ألجد ، قام على الاندر ، فرد عليه وقال : يا أهل اشبيلية ، أن صلاتكم صحيحة ، وجمعتكم عاملة ؛ وأن خطبة أمامكم تضمنت آبات من كتاب الله ، وجملا من حديث رسول الله ، وأى كلام له بال أعظم من هاذين ، فانصرف الناس عن جمعة (10) ،

وقد حملته خصومته لابن العربي على التوجه الى مراكش ، وتحمل اعباء السغر - للسعاية به ، والمطالبة بتنحيته من منصب القضاء ؛ وظل يتردد على البلاط التاشفيني ، حتى ادركه اجله - غريبا عن اهله ، سنة ( 529 هـ ) ، ثم سيق الى اشبيلية ودنان بها (11) .

<sup>(6)</sup> رواه مالك فى العوطاً عن ابن شهاب ، عن انس ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكـة عام الفتح وعلى راسه المفقر \_ الحديث . انظر الزرقاني على الموطأ 2 / 327 . والمغفر : مـا يغطى الرأس من السلاح ، كالبيضة وشبهها ،من حديد كان او غيره . انظر التمهيد لابن عبد البرـ وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، والفتح 4 / 131 .

<sup>· 1297 / 4</sup> انظر التذكرة 4 / 1297 .

<sup>. 430 / 4</sup> انظر الغتر 4 / 430 (9)

<sup>· 88 - 87</sup> ص انظر بفية الملتمس ص 87 - 88

<sup>(11)</sup> هو أبو بكر محمد بن اسماعيل الزنجائي الغقيه الحافظ ، من أهل اشبيلية ؛ قال في الصلة 549 : ( كان فقيها حافظا للراي ، ذاكرا للمسائل ، متفننا فيه ، معظما في بلده ) . وانظر المعجم ص 118 والإعلام لعباس بن أبراهيم 4 / 76 .

ولم يكن الزنجاني وحده في الميدان ، فقد كان هناك خصوم كثيرون يعملون في الخفاء ، فلم يلبث ان اتاروا عليه الفوغاء ، فهاجموه في عقـــر داره ، وكادوا يفتكون به ، لولا أن تستن يحريمه ؛ \_ كما أومات الى ذلك سابقا (12) .

وكان أبو بكر بن العربي كثيرا ما يرفع عقيرته بالشكوى من حاسديه ، والمتربصين به ؛ ( . . الا اتى منيت بحسدة لا يفتئون ، ومبتدعة لا يفهمون ؛ قد قعدوا مني مزخر الكلب يبصبصون ، والله أعلم يما يتربصون (13) ؟ )

وقد قيل يشقى الحاسدون بسعيهم الا انما المحسود اشقى وانصب

يريد بي الاعداء ما الله دافــــع وفيض المعالى والجلال المهذب

ودون الذي يبغون علم يحف ــــه خلال لها في المجد سبل ومكسب

وباذل محض الود شيء سمعته كما جاء في الاخبار عنقاء مغرب(14)

وهكذا عاش ابن العربي غريبا بين قومه ، يشكو الوحشة \_ وهو في أهله وعشيرته ؛ (حم قدر الله ان عدت الى مسقط راسي فذهب انسي ؛ وصرت غريبا بين قومي ، وقد كنت عريفا بين الفرباء ؛ رفيعا شهيرا ، موصولا ممدحا مقبولا ؛ \_ وذلك لفساد النيات ، وقلة الإنصاف ، واعتقاد المنافسة ، ونبذ التواضع للشرف ، والعناد للحق :

اليس غريبا ان نؤمل طاعـــة وندعو اليها والزمان مباعث وانت معنى لا سلو ولا اسسى تكذبك العاون واش وحاسد غريب عن الإخوان في كل فرقة اذا عظم المطلوب قل المساعد(15)

( ولو وسعتني الارض ، لخرجت فيها ؛ لكسن الفساد قد غلب عليها ، ففي كل واد بني نحس ) (16)

#### اسرة ابن العربي :

اشرت في صدر هذا البحث (17) الى أن والده ابا محمد عبد الله بن محمد بن العربي ، كان مسن وجهاء علماء اشبيلية ، ومن اعيانها البارزين ؟ وزر للمعتمد بن عباد ، وكان من أهل الآداب الواسعة، والتفنن والبراعة ، رحل مع والــده الى المشرق ، وكان بيته منتدى للعلماء والادباء ، واليه يرجع الفضل فيما حصله ابو بكر من علوم ومعارف ، وما تهيأ له من لقاء الاكابر وقطاحل المشايخ ؛ وظل الى جانبه يشد ازره ، ويؤنسه في الوحدة ؛ ( . . أب في الرتبة ، واخ في الصحبة ، يستعين ويعين ، ويسقى من النصيحة بماء معين . . ) (18) ، ويفسخ له المجال للمجد والسؤدد \_ الى أن أدركته ألوفاة بالاسكندرية \_ وهو في طريقه الى المغرب \_ سنة (493 هـ ) (19)

وامه كريمة ابي حفص الهوزني ، وقد نعمت برؤيته بعد غياب طويل ؛ ( . . فانه لم يرجعني الاحق الوالدة ) (20) . وجده من ألام أبو حفص عمر بن الحسن الهوزني هذا ، من كبار الأنمة ، عالم الاندلس ومحدثها ؟ وهو الذي ادخل جامع الترمذي

The same of the sa

انظ رع 1 س 18 ص 79 . (12)

<sup>(13)</sup> 

انظر بغيدة الملتمس ص 85 . (14)

انظر كتاب سراج المهتدين (مخطوط خاص). (15)

انظر كتاب الاحكام 1 / 417 . (16)

انظر ع 1 ــ 2 ( مزدوج ) س 14 ص 94 . (17)

<sup>(18)</sup> 

انظر في ترجمته المطمح ص 62 ، وبغية الملتمس ص 324 . (19)

انظر سراج المهتدين \_ مخطوط خاص . (20)

الى الاندلس (21) ، زاحم المعتضد بن عباد فى الرئاسة أ ففتك به ، وقتله بيده ، وهبل عليه التراب فى قصره ؟ (ت 460 هـ) (22) ، وخاله ابو القاسم الحسن ابن ابي حفص الهوزني ، العالم الادبب ، والفقيه المشار ؛ كانت له صلة وثيقة بالمرابطين ، وهو الذي حرض بوسف بن تاشفين على الاطاحة بدولة بنى عباد له اخذا بثار والده (ت 512 هـ) (23)

وحفيد خاله أبو الحسن على بن عمر بن أبسي القاسم الهوزني ، الاديب الشاعر ، سنذكره في الوفد الاشبيلي الذي قدم البيعة لعبد العومن ، خدم أبسا يعقوب وولده المنصور ، وكان كاتبا مجيدا ، وشاعرا متفننا (24) .

انجب ابو بكر بن العربي جملة اولاد ، منهم :

1 \_ أبو محمد عبد الله ، وقد تحدثت عنه في جملة تلاميذه الذبن توفوا قبله (25) .

2 - ابو الحسن عبد الرحمن ، سمع اباه وشريح بن محمد ، ويروي عن ابي محمد بن عتاب ، وابي الحسن بن مغيث ؛ وسمع الحديث المسلسل في الاخذ باليد من ابي محمد بن ايوب الشاطبي ، وكان له اعتناء بالعلم ومداومة عليه . قال ابن الابار: (.. أنه لم يبلغ مبلغ التحديث - فيما احسب )(26).

ولذا لم اذكره في المشاهير من تلاميذه .

3 \_ احمد \_ ذكرته بعض المصادر عرضا(27) ولعله لم يكن له حظ من المعرفة .

بكر بن العربي ، واسماه في النفع حفيد القاضي ابن العربي ، واسماه في النفع حفيد القاضي ابن العربي ، رحل الى المشرق ، وجاور بالحربين الشريفين ؛ وحج سبع حجج ؛ كان من الفضل والدين، والتواضع ولين الجانب بمكان . (ت 617 هـ) .

ابو الحسن علي بن عمر بن عبد السلام بن احمد بن محمد بن محمد بن احمد بن الحافظ ابي بكر بن العربي ، \_ كذا ذكره في الاتحاف ، وقال فيه : ميقاتي متقن ، استوطن فاسا مدة ، ثم رحل عنها الى مكناس ، واسندت اليه رئاسة التوقيـــت بمنار الجامع الكبير (29) .

وفي الاعلام لعباس بن ابراهيسم 4 / 147 : محمد الوقاد بن عبد الرحمن بن علي بن عمر بن عبد السلام بن احمد بن محمد بن احمد بن الامام ابي بكر محمد بن عبد الله المعافري - ذكره في جملة من استوطن مراكش ، وترجم الحضيكي في طبقاته لمحمد بن احمد التلمساني المعروف بابن الوقاد نزيل تارودانت (30) ، والوقادية من البيوتات العلمية الشهيرة بسوس (31) ، ومن الاسر التي تنسب الى ابن العربي - الكرامية ، وهي اسرة عربقة في المجد والفضل بسوس (32) ، وهي ، وهن

<sup>(21)</sup> انظر دعوة الحق ع 1 س 17 ص 82 .

<sup>(22)</sup> انظر الصلة ص 381 ، والمغرب 1 / 239 ، الذخيرة ( ق 2 \_ 33 ) .

<sup>(23)</sup> انظر بغية الملتمس ص 249 ، والمدارك 4 /826 .

<sup>(24)</sup> انظر المفرب 1 / 240 ، والمعجب ص 176.

<sup>(25)</sup> انظر دعوة الحق ع 1 - س 18 ص 82 .

<sup>(26)</sup> انظر التكملة ص 564 - طبع مجريط ، والمعجم ص 221 .

<sup>(27)</sup> انظر التكملة 2 / 603 - طبع مصر ، والاتحاف 5 / 458 ، والاعلام 4 / 147 المطبعة الجديدة بفاس .

<sup>(28)</sup> انظر التكملة 2 / 603 - طبع مصر ، والنفج 2 / 626 .

<sup>(29)</sup> انظــر الاتحــاف 5 / 458 .

 <sup>147 / 4</sup> انظر الاعلام لعباس بن ابراهيم 4 / 147

<sup>(31)</sup> وابن الوقاد الذي تنتسب اليه ، كأن خطيبا مصقعا ، عاش في عصر أحمد الذهبي ؛ وقد تسلسل العلم في أهله ما شاء الله ، انظر سوس العالمــة ص 152 .

<sup>(32)</sup> انظر سوس العالمة ص 124 .

مشاهيرها: سعيد الكرامي السملالي (33) ، واخوه عبد الرحمن (34) ، ويحيى بن سعيد المذكور (35) ، وسعيد بن سعيد بن سعيد بن داود الكرامي (36) ، وداود بن علي الكرامي السملالي (37) ، ومن الاسر الشهيسرة بالصحراء (38) – المعافرة ، يتصل نسبهم بأبي بكر أبن العربي المعافري ، ومنهم العالمة الادبية خنائة بنت بكار الصحراوية ، زوج السلطان الاعظم المولى اسماعيل ، وهي التي أمرت ببناء قبره بقاس – على ما سنذكره بعد .

ومن موالي ابي بكر بن العربي - ابو الخير بشرى ، من اهل اشبيلية ، يروى عن مولاه ابي بكر ، وحدث فأخذ عنه ابو القاسم محمد بن عامر بن فرقادة في (39) .

وفد أشبيلية برئاسة أبن العربي يقدم البيعة لعبد المومسن :

قدر لابن العربي ان يرى سقوط دولة آل عباد على يد يوسف بن تاشفين في أول شبابه ، وشاءت له الاقدار ان يشهد انهيار صرح الدولة المرابطية على يد الموحدين \_ في أخريات حياته ؛ وعند ما اخذت وفود الاندلس تتهيأ لنقديم البيعة الى الدولة الجديدة، بادر وقد اشبيلية الى تقديم الولاء والطاعة ، تحت رئاسة عالمها الاكبر ابى بكر بن العربي ، فحضر الى مراكش في حدود ذي القعدة (40) عام ( 542 هـ) ، ويتكون الوقد من علماء وأعيان وقض لله وأدباء ، وترتبه كما يلي :

القاضي ابو بكر بن العربي ، الخطيب ابو عمر ابن الحجاج (43) ، الكاتب ابو بكر بن الجد (43) ، ابو الحسن بن صاحب ابو الحسن بن صاحب

- (33) من أهل القرن التاسع الهجري ، له مؤلفات ، منها : ( شرح الرسالة القيروانية ) وشرح الفيسة أبن مالك ، و ( مشكلات القرءان ) ، وشرح الاجرومية ، ومؤلف في المبنيات ، وشرح مؤلف في القراءات ، وشرح مختص ابن الحاجب الفقهي، ومؤلف في التنجيم ، وشرح البردة ، ـ انظر سوس العالمة ص 178 .
- (34) عاش في القرن الناسع الهجري ، له شرح على ( القرطبية ) ... في الفقه ، وشرح البرهائية ) ... للسلالقي ... في النوحيد . انظر المرجع الساب...ق .
- (35) من أهل القرن التاسع الهجري ، له مؤلفات منها : (تحصيل المنافع ، في شرح الدرد اللوامع ، في قراءة نافع ) ، (منظوم الاخبار ) : رجز في ( 1900 ) بينا ، (شرح التلقين ) للبغدادي ، (سلوة الوعاظ ) ـ المرجع السابق ،
- (36) ذكره صاحب سوس العالمة من اعلام القرن التاسع الهجري ، وكان عالما مقرنا ، ومن مؤلفاته : ( معونة الصبيان ) ــ وهو شرح مختصر على « الدرر اللوامع » انظر سوس العالمة ص 178 .
- (37) من أهل القرن الثاني عشر ، توفى حوالي (1180 هـ) ، ومن مؤلفاته ( بشارة الزائريسين ) في التاريخ والتراجم ، و ( مناهج الراشدين في تتبع خطى سيد المرسلين ) ، انظر سوس العالمـــة ص 188 و ص 211 .
  - (38) انظر دعوة الحق ع 9 ص 17 ص 81 .
  - (39) انظر التكملة 1 / 226 \_ طبع مصر .
  - (40) انظر القرطاس 2 / 141 142 طبع الرباط .
    - (41) انظـر الحلـل الموشيـة ص 111 .
- (42) هو ابو عمر محمد بن عمرو بن أحمد بن محمد بن حجاج اللخمي ، من أهل اشبيلية ، ولى الخطبة بعد أبيه أبى الحكم ، أنظر التكملة ص 251 رقم 809 طبع مجريط .
- (43) تقدم في جملة الشيوخ الذين تتلمذوا لابن العربي . وانظر ترجمته في التكملة ص 258 رقم
   ( 1125 ) طبيع مجريعا .
- (44) قاض اشبيلية ابو الحسن على بن احمد بن عبد الرحمن الزهري ، من تلاميد ابن العربي ، وكسان ققيها محدثا متقدما . (ت 567 هـ) . انظر التكملة ص 668 ـ طبع مجريط .

الصلاة (45) ، أبو بكر بن السجرة ، الباجري ، الهوزني (46) ، أبن القاضي شريح (47) ، عبد العزيز الصدفي (48) ، أبن السيد ، أبن الزاهر .

وصادف حضور الوفد الاشبيلي الى مراكش ، انشمال عبد المومن بمحاربة محمد بن هود الماسي ، ثم قبائل بفرواطة ؛ فانتظروه نحو عام او ازید (49) ، وسلموا علیه سلام الجماعة في عبد الاضحى من سنة (542 هـ) (50) . ثم اذن بمقابلتهم ، فتقدموا للسلام علیه ، والقی ابو بکر بن العربي خطبة بلیغة کانت محل استحسان (51) من عبد المومن ، وتلاه ابو بحر بسن الجد ، فأحسن واجاد (52) ؛ ثم قام ابو الحسن بن صاحب الصلاة \_ خطبا ناثرا وناظما ، فأتى بالعجب، وباهى به اهل الاندلس في ذلك الوقت (53) \_ وربما كان اصغرهم سنا ؛ ثم قدموا اليه بيعة اهل اشبيلية بخطوطهم ، فشكرهم واستحسن صنيعهم (54) .

#### س\_ؤال محرج:

وفي اثناء المقابلة ، سال عبد المومن أبا بكر بن

العربي: هل رأى المهدي أو لقيه بمجلس الغزالي ببغداد ؟ وماذا قال له (55) ، فكان جواب أبن العربي: أنه لم يلقه ، ولكنه سمع به ، وأن الغزالي قال لا بد أنه سيظهر (56) ! . وهو سؤال محرج – وربما كأن عبد المومن ينتظر منه أن يقول : أنه لقيه بمجلس الغزالي ، ليؤكد الاسطورة التي تقول : أن الغزالي دعا على المرابطين بزوال ملكم لما بلغه أحراقهم لكتابه ( الاحياء ) ، وكان ذلك بمحضر المهدي ، وأنه قال له : أن ذلك سيكون على يده (57) . لكن جواب أبي بكر كان مبهما ، وغير مقنع ، وكل ما هناك أنه سمع كما سمع الناس وكفي .

ولا ادري كيف يتصور لقاء ابن العربي لابسن تومرت بمجلس الفزالي – وابن تومرت لم يسافر الى المشرق الا في حدود سنة ( 500) او ( 501) ، وقد كان ابن العربي عاد الى وطنه منذ سبع سنوات او تزيد ؛ والغريب ان يقع في هذا الوهم المقري في

- (45) كناه في الفتح ابا بكر ، وقال أنه حضر إلى مراكش في الوفد الإشبيلي. أنظر ج 3 / 469 ، والاعلام لعباس بن أبراهيم 3 / 68 طبع فاس .
  - (36) أبو الحسن علي بن أبي حفص عمر بن ابي القاسم الهوزني ، تقدمت الاشارة اليه في جملة أسرة ابن العربي من أمه . وانظر ترجمت في المغرب 1 / 240 .

  - (38) لعله يعني به إبا محمد عبد الله بن محمد بن قاسم بن عمران الصدقي ، ذكره ابن الابار في الوافدين من أهل شلب . انظر التكملة ص 479 رقم (1382 ) ـ طبع مجريط .
  - (49) قدر ذلك في المرقبة العليا ص 106 بنحو عام ، ومثله في النفح 2 / 30 وقدره في روض القرطاس
     2 / 141 بنحو سئة ونصف ، وتابعه على ذلك صاحب الاستقصاح 2 / 105 .
    - (50) ذكر ذلك صاحب الاستقصاح 2 / 105
      - 111 الحلال الموشية ص 111 .
    - (52) نفس المصدر ص 111 112 ه
    - (53) انظر النفح 3 / 469 470 ·
      - 112 الحلال الموشية ص 112 .
  - (55) انظر الحلل الموشية 112 ، والمؤنس في أخبار تونس 115 ، والاستقصا 2 / 105 .
    - (56) المرجع السابق.
  - (57) أورد هذه الاسطورة \_ بسندها المتصل \_ صاحب نظم الجمان ص 16 17 ، وذكرها في الحلل الموشية عن ابن صاحب الصلاة \_ مع اختلاف يسير في الفاظها ص 86 87 .

النفح (58) ، وتابعه على ذلك محب الدين الخطيب في مقدمة (59) ( العواصم من القواصم )!

وتضغي بعض المصادر على استقبال عبد المومن للوفد الاشبيلي - الوانا من التقدير والتكريم ، فقد قدم لكل واحد من اعضاء الوفد هدايا سنية (60) ، وكتب منشورا بتحرير الملاكهم (61) .

#### وفاة أبن العربي :

وعلى مقربة من قاس ، ادركت ابن العربي منيته (62) ، وفي (مغيلة ) او (راس الماء) ــ لفظ انفاسه الاخيرة ليلة يوم الخميس ، لثلاث خلت في دبيع الاول (63) سنة ثلاث واربعين وخمسمائية (543 هـ) (64) .

وحمل ميتا على الاعناق الى فاس ، طيث دفن من الغد خارج باب المحروق ، بتربة القائد مظفر ، وصلى عليه صاحبه ابو الحكم بن حجاج \_ رحمه الله رحمة واسعة ، واعلى مقامه في جنة الخلد .

وقبره مزارة مشهورة (65) بفاس ، بنيت عليه قبة حسنة - حفيدته خناتة بنت بكار الصحراوية ، جدة الملوك العلوبين .

والى ان تلتقي معه في تراثه الضخم ، الذي اثرى المكتبة العربية \_ في اعداد قادمة بحول الله .

تطوان : سعيد اعراب

(58) على انه ذكر ان عودة أبن العربي الى بلده كانت سنة (493 هـ ) . انظر ج 2 / 27 - 28 .

(59) أنظر ص 19 -

(60) انظر روض القرطاس 2 / 141 ، وتاريخ ابن خلدون 6 / 186 ، والاستقصا 2 / 115 ، وشجرة النسور ص 136 .

(61) يعني تحريرها من ضرائب الدولة ، وكانت جميع أملاك أهل الاندلس عليها رباعة \_ كما يقول

ماحب الاستقصا 2 / 104 .

(62) وكانت اصابع التهم تشير الى المسؤولين فى دولة عبد المومن ، وانه سم ، واطبق جفنيه \_ وهو يعاني من الم ذلك . انظر المرقبة العليا ص 107 ، والسلوة 3 / 198 ، والاعلام لعباس بن ابراهيم 3 / 17 ، والفكر السامى 4 / 56 .

(63) وهي الرواية التي صححها صاحب السلوة وغيره ، وفي جذوة الاقتباس أن وقاته كانت في سابع ربيع الاول ، والذي في الصلة لابن بشكوال أن وقاته كانت في ربيع الآخر من نفس السنة. وحكى المقري في ( الازهار ) 3 / 88 – كلا القولين ، ولم يرجح أيهما . وذهب صاحب روض القرطاس إلى أن انصرافهم عن مراكش كان في جمادي الاخيرة سنة ( 543 هـ ) . وعليه فتكون وقاته في نفس التاريخ ، وهو الذي اقتصر عليه صاحب الاستقصا 2 / 105 .

64) وشذ من قال أن وفاته سنة ( 542 ) أو ( 546 ) وأخطأ الدكتور عبد الحميد الجندي فذكر أن أبا بكر بن العربي صاحب ( العواصم من القواصم ) عاش في القرن السابع الهجري . انظر أعلام العسرب ( أبن قتيبة ص 170 ) .

(65) قال فى انس الفقير ص 42 وقبره بين المدينتين : فاس القديم ، وفاس الجديد ؛ وقد وقفت على قبره ، ولزيارته بركات ، وممن ذاره أبو الحسن النباهي – وهو من أهل المائة الثامنية – قال : ( . . وقد زرناه وشاهدنا قبره ارضاه الله وغفر لنا وله ) – المرقبة العليا ص 107 . وابو العباس المقري قال : (وقد زرته مرادا وقبره هناك مقصود للزيارة). وزرته منذ سنوات فرايت امارات الاهمال بادية عليه وصدقت عليه قولته : ( لا يزار قبر ينتفع به غير قبسره ( ص ) . وقد أعطى صاحب الجلالة الحسن الثاني أوامره السامية بادخال ترميمات واصلاحات جديدة

عليه ، وتم ذلك سنة ( 1395 هـ ــ 1975 م ) . انظر الاعلام بمن حل مراكش واغمات من الاعلام ــ تحقيق الاستاذ عبد الوهــــاب بن منصــــور .

- الطر الإعلام بهن حل مرائس واعمات من الإعلام \_ تحقيق ج 4 / 102 - ح رقم (1) .

(66) أنظر ألاعلام لعباس بن ابراهيم 3 / 319 . "

## المناخ العالى العالى المناخ العالى المناخ العالى المناخ العالى المناخ العالى العالى المناخ العالى ال

للميتاذ عدالقادرالعافيت

\_ 1 \_

عاش آبو عبد الله محمد آبن عرضون فى صميم النصف الثاني مسن القرن العاشر الهجري ـ السادس عشر الميلادي ـ ويعد من أكابر علماء عصره ، اشتغل بالتدريس والقضاء والفتيا والتاليف ...

: 6\_\_\_\_\_\_\_

عاش محمد ابن عرضون احداث النصف الثاني من القرن العاشر وبعض احداث اوائل القرن الحادي عشر ، وبذلك فهو قد عاصر احداثا كبرى كان لها تأثير على مجرى حياته من قريب أو بعيد ، ومن أهم الاحداث التي عاصرها مترجمنا هذا :

1 - استيلاء السعديين على فاس بقيادة محمد الشيخ المهدي سنة 956 هـ / 1549 م وبدلك اصبح شمال البلاد خاضعا لنفوذ السعديين بما في ذلك موطن مترجمنا الذي كان خاضعا لنفوذ بني راشد بشغشاون ، حيث قدم أمير هذا الأقليم محمد ابن على بن راشد الطاعة والولاء لمحمد الشيخ المهدي .

وفي هذه السنة ايضا حمه محمد الشيخ العلماء بفاس ومنهم علماء الجبل الذين كان من بينهم بعض شيوخ المترجم ، وأقاربه كالشيخ ابي القاسم ابن خجو ، والشيخ عبد الله الهبطي وغيرهما ...

وكان مترجمنا في هذه الانناء ما يزال في طور الطفولة الاولى ، الا انه في هذه السنة أي سنة 956 هـ توفي جده لامه أبو القاسم بن خجو بفاس ، ولا شك أن أسرة مترجمنا تأثرت بهذا الحادث وفي طليعة من تأثر به والدته وخالاته واخواله . . . ولذلك فهو بالرغم من صفر سنه فان هذه السنة كان لها تأثير عليه وعلى كافة اسرته ، وكان لها صدى في أعماق أسرته الخاصة .

2 - استنجاد ابي حسون الوطاسي بأتراك الجزائر ثم دخوله الى فاس سنة 961 هـ / 1553 م، وفراد محمد الشيخ السعدي عنها ...

ولا شك ان هذا الحادث كان له دوي كبير في مناطق الشمال . لا لان أبا حسون الوطاسي كسان معروفا بهذا الاقليم فحسب بل لان أبا حسون هسذا قبض على القائد محمد بن علي راشد والي شغشاون وزج به في السجن بفلس وكان من نتائج ذلسك أن اجتمع نقباء الاشراف ، وأعيان الشمال ، وكونوا وفدا للأستشفاع عند أبي حسون ، وتكون هذا الوفد من

أعيان جبل العلم (1) وتازروت (2) وشفشاون (3) ومع ذلك فان أبا حسون الوطاسي لم يقبل الشفاعية في والي شفشاون محمد بن راشـــد وذلـــك للمداوة المستحكمة بينهما من قبل ، ولان محمد بن راشد أصبح من أهم الموالين لمحمد الشيخ السعدي .

وفي هذه الاثناء كان مترجمنا قد انتقل للدراسة بفاس ، واضطربت أحوال فاس بسبب دخول الجيش التركي لها مع ابي حسون حيث اطلق هـ ذا الجيش يد السلب والنهب في المدينة بالإضافة الى انتهاك الحرمات (4) ولم تستقر الاحوال الا بعد رجوع محمد الشيخ السعدي وانتصاره على ابي حسون ، ولا شك أن هذه الاحداث كان لها تأثير بليغ على حياة مترجمنا حيث تذكر بعض المصادر انبه غادر فاس الى بعض القبائل المجلورة (5) .

3 - ومن أبرز الاحداث التي عاصرها مترجمنا حادث سقوط الامارة الراشدية بشفشاون ذلك السقوط الذي كان فيه نهايتها الاخيرة وذلك سنة 969 هـ / 1561 في عهد السلطان عبد الله الغالب أبن محمد الشيخ الذي بعث لمحاصرتها والقضاء عليها بجيش تحت قيادة الامير أبي عبد الله محمد بن عبد القادر السعدي (6) ولا شك ان هذا الحادث كان له تأثير على مجرى حياة المدينة ، وحياة الاقليم بصفة عامة ، وسنرى انه بعد هذا التاريخ اشتهرت اسرة ألعرضونيين بشفشاون حيث تولى منصب القضاء بها كل من أحمد ومحمد ابني الحسن ابن عرضون ثم اولادهما من بعد ...

4 - عاصر مترجمنا الصراع العنيف بين السلطان محمد المتوكل وعميه عبد الملك واخيسه أحمد المنصور ، ودام هذا الصراع سنتين كاملتين

وكان من نتائجه لجوء المتوكل الى طنجة واستنجاده بملك البرتفال دون سبستيان ( 1557 -- 1578 م ) ثم وقوع معركة وادي المخازن ( 986 هـ / 1578 م ) تلك المعركة الفاصلة في تاريخ الجناح الفربي من العالم الاسلامي ، والتي خاضها الشعب المفربي بمختلف طبقاته وهيئاته ، خاضها بسالة وعزم تحت قيادة السلطان أبي مروان عبد الملك السعدي .

المعركة أم لا ؟ وأنما الذي نعرفه هو أن مترجمنا كان قريبا من هذا الحادث وكان قد جاوز الاربعين من عمره وكان أخوه أحمد في هذه الاثناء هو القاضي بشفشاون .

ولا شك أنه بعد معركة وادي المخـــازن عرف المغرب عهدا جديدا نتيجة ذلكم الانتصار الرائسع الذي حققه المفاربة ونتيجة لوجود ملك في مستوى الاحداث يتمتع بشخصية فذة وبمواهب نادرة وبثقافة وافرة وبخبرة ودهاء سياسي ذلكم هو احمد المنصور الذهبي الذي سيتصل به مترجمنا ويكون من بين مستشاربه وجلسائه .

5 - ومن الاحداث التي كان لها تأثير مربع على سكان هذه المنطقة ثورة ابن الحاج قرقوش الكناسي، وهي ثورة عنيقة شفلت بال احمد المنصور الذهبي وجهز جيوشا عظيمة لقمعها ، وفي اثناء هذه المعارك كان مترجمنا قد تولى منصب القضاء بشفشاون وكانت شفشاون هي مقر القيادة المسكرية وكان القائد ابن القائد عبد الكريم العلج هو عامل هذا الاقليم وكان مقره بشغشاون ، وكان اخوه عبد الرحمين العلج عاملا على اقليم تطوان ، الا ان تسيير العمليات الحربية كان بيد القواد العسكريين الذبين كانوا يرسمون الخطط الحربية لقمع الثورة مسن مدينة

شفشاون: انظر حديثنا عنها بمجلة دعوة الحق الغراء ؛ ع. 5 س. 18 . (3)

جبل العلم ، يقع في قبيلة بني عروس باقليه تطوان واليه ينتسب الشرفاء العلميون ، وب (1) ضريح الشيخ الاكبر مولانا عبد السلام ابسن مشيش .

تازروت قرية مشهورة ببني عروس وكانت تمثل في هذه الفترة أحد المراكز الثقافية بشمال المفرب ، واشتهرت هذه القربة بكونها مقر الزاوية الريسونية .

راجع تاريخ الدولة السعدية للمؤلف المجهول فانه قد وصف هذه الاحداث وصفا دقيقا . (4)

انظر : « فتح التأييد في مناقب سيدنا الجدواخيه والوالد » ورقة : 44 ( مخطوط خاص ) لمؤلفه الحسن بن محمد بن ريسون .

هذا الامير تحدث عنه الافرانسي في النزهة ووصفه بالعلم والادب واللطف، ص: 53، ط. الرباط.

شغشاون بالذات ، واستمرت الحرب من أجل قمع مورة قرقوش عدة شهور من سنة 996 هـ / 1587 م

واسئد احمد المنصور امر قمع هـــده الثورة لولي عهده محمد الشيخ المأمون الذي اسند القيادة العسكرية الى اعنف قواد الدولة واقساهم القائـــد (حمو بجة ) (7) واستطاعت جيوش احمد المنصور بعد معارك طاحنة وصعوبات جمة التفلب على قمع هذه الثورة التي كان من نتائجها ان عرقــت هـــده المنطقة فترة حالكة من حياتها سواء اثناء المعارك أو بعدها حيث جاست الجيوش خلال الديار وأهلكت الحرث والنسل ، وانتشر الهلع والرعب ، وسيطـر الخوف والياس على النفوس واصابت قبيلة بني خالد بصغة خاصة كارثة ماحقة لم ينفع فيها توسـل ولا استشفـــاع .

وانتهت هذه الفتئة بصلب جدد الثائر قرقوش بفاس وتعليق راسه بمراكش وكانت تسورة قرقوش وبالا على غمارة وعلى شمال المفرب بصفة عامة (8) .

6 - ثورة الناصر بن عبد الله الغالب الذي التجأ الى أصيلا بعد معركة وادى المخازن 986 هـ ثم الى شبه حزيرة البيريا لاجئا عند فيلب الثانيي ملك اسبانيا الذي كان يتربص الفرص بالمفرب ، وفي سنة 998 هـ / 1589 م أمره بالخروج والثورة على احمد المنصور فخرج بثفر مليلية من نفس السنة . وبالرغممن أن هذه الثورة كان مسرحها الشمال الشرقي من المفرب الا ان رقعتها اتسعت فشملت كل شمال المفرب واشتئت اوار هذه الفتنة على شفشاون ونواحيها عند ما لجأت فلول المنهزمين الى بعض الزوايا والاضرحة بالشمال ؛ وفي هذا الوقت بالذات كان صاحبنا هو قاضى هذا الاقليم ، وكان التجاء الفلول المنهزمة الى هذه الناحية كارثة عليها لان المخابرات والعيون الراصدة أكدت للسلطان أن الخطر يكمن في هذه الفلول الفارة الي جهة الشمال الفريي، خاصة وان بعض الفارين يديع في الناس أن الناصر لم يمت ٠٠٠

وانطلق هذا الجيش من فاس وبدأ خطره يقترب شيئا فشيئا من شفشاون ونواحيها متتبعا وباحثا عن انصار الناصر ، وقاضينا لا يملك حولا ولا قوة واكدت الارصاد والخابرات للقائد حمو بجة أن الزاوية الريسونية بتزروت تضم بعض اللاجئيسن وكذا زاوية أخرى ببني كرفط ، وكانت هذه الاخبار فيها بعض التهويلات والمبالفات وكل هذا جعل أهل هذه المنطقة يعيشون فترة خطيرة خلال هذه الحملة التفتيشية وكان خبر تنقل القائد حمو بجة يبعث النعوس مما جعل بعض الناس يلجاون الى قراءة القرءان الكريم والى تلاوة الاوراد والاذكار سائلين الله اللطف وراجين منه سجانه ان ينجيهم من أخطار هذه الكوارث ...

ويشاء القدر ويضواحي شفشاون بالذات ان يتفشى الوباء في أفراد جيش القائد حمو بجة ولـــم يمهل هذا الوباء القائد العنيف نقــه فمات لحينه !! بعد أن خلفت أخباره وأعماله موجــة من الرعــب والهلع ... كل هذا كان تحت سمع وبصر فاضينا بشقشاون (9) .

7 \_ ونختم هذه السلسلة من الاحداث بحادث كان ذا اثر سيء بالغ ذلكم الحدث هو ثورة ولي العهد محمد الشيخ المأمون على والده احمد المنصور ، ولا شك ان هذا الحدث كان له تأثير كبير على حياة احمد المنصور ، وعلى حاشيته ومستشاريه وسنرى انه في سنة هذا الحادث 1011 هـ / 1602 م كان مترجمنا بواظب على الحضور في مجلس

8) انظر عن هذه الثورة مناهل الصفاص : 93 لعبد العزيز الفشتالي ط. وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية سئة 1972 .

<sup>7)</sup> بهذا الاسم كان مشهورا بين الناس ، وهو قايد من قواد الدولة السعدية على عهد احمد المنصور يصفه الفشتالي في مناهل الصفا فيقسول : القائد الشهم ابو عبد الله بن ابراهيم بن بجة ، وتكلم عنه مرتين اثناء ثورة ابن الحاج قرقوش، واثناء الحديث عن ثورة الناصر .

<sup>9)</sup> أنظر : فتح التأبيد السالف الذكر ورقة : 64 مخطوط خاص .

السلطان أحمد المنصور بفاس مع كبار العلماء ، وكان مثل هؤلاء العلماء يتدخلون في مثل هذه المشاكل وقبل هذا الحادث الذي نتحدث عنه \_ والذي ادى الى اعتقال ولى العهد \_ كان العلماء قد تدخلوا بالصلح بين ولي العهد ووالده في احداث مشابهة لان محمد الشيخ المامون ظل وليا للعهد وحاكما لاقاليم الشمال مدة طويلة في حياة والده وخلال هذه المدة كانت تحدث بينه وبين المأمون مشاكل هي في معظمها ناشئة عن سوء سيرة ولي العهد وعن فسقه وفجوره وسوء تصرفه \_ مما جعل أحد رجال المنصور المخلصين يشير عليه بقتل ولده الشيخ المامون ، الا ان السلطان امر بتضييق الخنساق على ولسي عهده في سجنه بمكناس نحسب .

ومهما يكن من أمر قان هذه الاحداث كان لها صدى في نفوس حاشية السلطان ومستشاري وجلسائه الذين منهم صاحبنا أبو عبد الله محمد ابن عرض ون .

 8 - عرف المغرب في الفترة الاخيرة من حياة أحمد المنصور انتشار الوباء والغلاء بالاضافة الي انتشار عادة التدخين ( تدخين التبغ ) وكل ذلك كان له تأثير على الحياة الاجتماعية بالمفرب .

ولا شك ان مترجمنا بحكم منصبه وشخصيته وتصدره ... كان له اهتمام بهذه الاحداث خاصــة وأن السلطان نفسه كان مهتما بها غاية الاهتمام بل كان السلطان يحمل مستشاريه وجلسائه على التفكير في العمل من أجل التخفيف من هـــده الازيــات ؟ وسنتعرض فيما بعد للحديث عن مجلس من المجالس السلطانية التى حضرها مترجمنا هذا والتي كانت من أجل البحث عن علاج الازمات المثمار اليها .

#### مولسده ونشاتسه:

ولد مترجمنا هذا في مدشر ( اعرضن ) قرب قرية تلمبوط من قبيلة بني زجل الغمارية بضواحي شىغشاون (10) .

ومترجمنا ينتسب الى اسرة معروفة بالفضل والدين وهي أسرة العرضونيين احدى الاسر العلمة العربقة بغمارة ، فابوه الحسن بن يوسف مبن عرضون كان من العلماء الاجلة ، ومن الذين ساهموا في الحركة العلمية تدريسا وافتاء وتأليفا وتوجيها وتربية ، وهو مؤلف النوازل الفقهية المنسوبة اليه والتي ينقل عنها فقهاء النوازل كالشريف العلمي وعبد العزيز الزياتي وغيرهما ...

ومن أبوز تلامذة الحسن ابن عرضون ولـــداه أحمد ومحمد .

وعرف الحسن هذا في حياته بالعلم والتقوى ، وكان بيته ببئي زجل مدرسة يؤمها طللب العلم والمعرفة ، والمستفرون عن الاحكام الشرعيـــة سواء في العبادات او المعاملات ...

وكان للحسن والد مترجمنا الحوة من العلماء كأخيه الفقيه الشاعر ابي حفص عمر بن يوسف ابن عرضون .

فمترجمنا أبو عبد الله محمد ابن عرضون نشا في أسرة تشتغل بالعلم والثقافة ، ولها شهرة ذائمة في ميدان الفقه والوثائــق والادب والتاريــخ ... بالاضافة الى ما اشتهر به افرادها من جمال الخط ، وجودة الاسلوب ، وقرض الشعر ، مع البراعـــة في الفرائض والحساب .

وكان افراد هذه الاسرة حريصين تمام الحرص على تعليم ابنائهم ، ولهم في ذلك مناهج واساليب تتجلى في العناية بأبنائهم منذ الصفر ، وذلك بتحفيظهم المقطوعات الشعرية الجيدة بالاضافة الى كتاب الله العزيز مع ترويضهم على الخط الجميل ، وعلى الآداب الحميدة ...

ولذلك نبغ من اسرة العرضونيين عسدة أفراد مثل أبي عبد الله محمد أبن عرضون مترجمنا هذا ، ومثل اخيه احمد ابن عرضون صاحب التآليف (11)

الوثائق ، ومقنع المحتاج في آداب الازواج ، وغير ذلك ، ودَّكر له أخونا الاستــــاذ عمــــر الجيدي في رسالته التي تقدم بها لنيل الدبلوم العالى بدار الحديث الحسنية 29 مؤلفا ،

<sup>(10)</sup> الذين ترجعوا لمحمد بن عرضون لم يحدوا زمن ولادته الا أن أبن القاضي في درة الحجال قال : انه ولد بعد الخمسين وتسعمائة ، ويحتمل انه ولد قبل ذلك بقليل أي نحو سنة . ف او : 946 هـ .

<sup>(11)</sup> له عدة مؤلفات من أشهرها : الفائق لمعلم وحدائق الانوار ، ورسالة التوادد والتحابب،

المقيدة ، والآراء الفقهية النيرة ، ثم أولاد هديسن الاخويسن ٠٠٠

وعلى الجملة فأسرة مترجمنا كان لها الفضل في بروز شخصيته . فشيخه الاول هـو والـده الحسن بن يوسف وكذا عمه ابـو حفص عمر بن يوسف ، وكان مترجمنا مع اخيه احمد كفرسي رهان يجدان ويجتهدان ويحصلان العلم بشغف ونهـم ، واستفاد مترجمنا كثيرا من اخيه هذا كما استفاد منه اخوه احمد كذلك (12) .

وبالاضافة الى هذا الجو الثقافي والفكري فى اسرته الخاصة فانه افاد كثيرا من اسو اخرى كانت ترتبط مع اسرته بالمصاهرة وبروابط فكرية وثقافية.

ومن ذلك أسرة ابن خجوا وهي أسرة علم ودين، وسبقت الاشارة الى أن والدة مترجمنا كانت من هذه الاسرة فجده لامه هو الشيخ المفتي أبو القاسم أبن خجو الحساني (13) .

ومن ذلك ايضا السرة عبد الله الهبطي التي كانت لها روابط متينة مع أسرته ، وكانت عمة امه الفقيهة آمنة ابن خجو هي زوجة الشيخ عبد الله الهبطي .

وهكذا نجد مترجعنا قد نشأ في جو ثقافيي فكري يساعد على الدراسة والتحصيل ... ولذلك فلا عجب أن رايناه قد وصل إلى مرتبة عالية من المعرفة والشهرة والالمعية ...

والى هذا الجو الثقافي الفكري الذي كانت عليه اسرة مترجمنا ... يشير أبو العباس احمد المقري في احدى مراسلاته مع احد أفراد هذه الاسرة فيقول: « ... وعلى أخينا وولينا الصدر الاوحد صاحب المآثر اتي لا تجحد ، والمفاخر الجليلة وارث العلم لا عن كلالة سبط اصحاب الفنون سيدي محمد بن عرضون حفظ الله علاه واعانه على ما أولاه ...» (14)

فالعلامة احمد المقري بصف احد افراد هسده الاسرة بكونه وارث العلم لا عن كلالة لا وبأنه سبط

اصحاب الفنون ... كل ذلك أشارة الى أجو الذي كانت عليه اسرة مترجمنا ...

فمترجمنا اذا قد ورث العلم عن آبائه واجداده وافراد اسرته ابا واما ...

#### شبوخـــه وأساتدتــه:

مما لا مجال فيه للشك ان مترجمنا هذا تقلب في دراسته بين مدارس الجبل، وبين حلقات الدروس في القروبين بقاس، وبالرغم من انه ذهب الى فاس وهو دون البلوغ، فانه كان قد حصل ببلده على معلومات لا بأس بها فهو قد حفظ القرءان الكريم، وكثيرا من « المتون » في مواد مختلفة مسن فروع المعرفة كالنحو والفقه والبلاغة والعروض وصا الى ذلك، واستظهر كذلك بعض المقطوعات الشعريسة البليفسة ...

وكان قد درس على والده مبادى: النحو والفقه، ودرس على عمه ابي حفص اللفة والشعر والعروض وما الى ذلك من الخط ومبادى: الحساب ...

وكل ذلك شحد ملكته فنمت معارفـــه وزادت حصيلته العلمية ، وأتسعت آفاق فكره . . .

#### اما اهم شيوخه واشهرهم فهم:

 الده الشيخ الحسن بن يوسف ابن عرضون الفقيه المفتي المتضلع ... وهذا قسد درس عليه المبادىء الاولى في مختلف الفنون وخاصة النحسو والفقسه .

<sup>(12)</sup> ثرى أخاه أحمد في بعض تآليفه يقول: أخذت هذا السند عن أخي وشقيقي أبي عبد الله محمد ، أنظر الجزَّء الاخير من « حدائــق الانوار » نــخة الخزانة الملكية بالرباط .

<sup>(13)</sup> انظر ترجمته في العدد الثامن من دعوة الحق السنة - 17 - ص 73 .

- 2 عمه الشيخ عمر أبو حفص بن يوسف أبن عرضون ، وهذا قد درس عليه اللغة والادب والعروض ، وأبو حقص هذا ذكره أحمد أخرو مترجمنا هذا في عدة مناسبات في بعض تآليغه.

#### ومن شيوخــه بفـاس :

- 5 الشيخ أبو راشد يعقوب بن يحبى اليسدري قال أبن القاضي في الجسدوة ... الفقيسة النوازلي الاستاذ الفرضي الحيسوبي ، امسام الفرائض والحساب ... » (16)
- ولا شك أن تضلع محمد أبن عرضون في الفرائض والحساب كانت له منابع متعددة سواء في بلده أو في فاس وكان له في ذلك سند قدوى .
- 6 الشيخ ابو عبد الله بن أحمد بن مجبر المسناري الملقب بسيبويه زمانه وشيخ الجماعة بقاس فى عصره واشتهر هذا الشيخ بحفظه عن ظهر قلب لمختصر ابن الحاجب (17) .
- كان متضلعا كذلك في الفرائض والحاب و ودرس عليه مترجمنا مختصر ابن الحاجب في فروع الفقه المالكي .
- 7 \_ الشيخ ابو النعيم رضوان الجنوي (18) قال عنه ابن القاضي في الجذوة: « . . . الشيخ

الورع الصالح المحدث اورع أهل زمانه وواحد وقته واوانه أخذ عن عبد الرحمون بن علي سقين عن القلقشندي عن ابن حجر القسقلاني الحافسظ ... »

ويقول ابن عرضون في معرض ذكر بعض شيوخه: « ... ثم اني رجعت لفاس وصحبت سيدي رضوان الجنوي الى ان مات رضي الله عنه ... » (19) - توفي سنة 991 هـ / 1583 م - ومعنى ذلك انه لازم الشيخ رضوان الجنوي هذة طويلة هي في الفالب تزيد عن عشر سنين .

ولابن عرضون عدة شيوخ كبار غير هؤلاء سوأء بفاس او بفير فاس من بلاد المفرب وهو قد استفاد منهم جميعا ، وبذلك تكونت لديه حصيلة علمية هامة ساعدته على القيام بمهامه سواء في ميدان القضاء او ميدان الافتاء وكذلك في ميدان التعليم والتدريس ، ولا غرابة في ذلك ما دام ابن عرضون قلد بدا في طلب اعلم خارج بلاده في وقت مبكر جدا ، ولنستمع اليه وهو يتحدث عن نفسه فيقول : « . . . كنست بمدينة فاس قبل البلوغ فخرجت ذات يـــوم لزيارة زرهون قاصدا زيارة سيدي موسى بن على ، فوصلت لعنده اول ليلة من رمضان فاحتلمت تلك الليلة فاصبحت صائما ومكثت في صحبته سنين الى أن مات رضي الله عنه ، ثم رجعت الى فاس ، وصحبت بعده سيدى رضوان الجنوى الى ان مات رضى الله عنه ، وصحبت بعده الشيخ أبا الشتاء ، رضي الله عنه الى ان مات ، ونحن اليوم في صحبة سيدي محمد بن علي بن ريسون الشريف . . . » (20)

وهكذا نرى مترجمنا بصاحب الشيوخ لمدة طويلة فيقصد بذلك الاستفادة العلمية والتربية الصوفية معا.

<sup>(15)</sup> الشيخ عبد الله الهبطي ، انظر حديثنا عنه بمجلة دعوة الحق ، العدد (10) ص: 63 منة 76 . تحت عنوان: « حول النغي في كلمة الاخلاص » .

<sup>(16)</sup> الجذوة ج. 2 ص: 558 ، ط: دار المنصور الرباط - والدرة 2: 504 .

<sup>(17)</sup> الجدوة 1 : 250 والدرة 2 : 222 والسلوة 3 : 128 وشجرة النور : 286 .

 <sup>(18)</sup> الشيخ رضوان الجنوي من أكابر علماء المغرب في وقته خصه بالترجمة غير واحد من كتاب التراجم ، انظر السلوة ج: 2 : 257 ، فله هناك ترجمة وافية .

<sup>(20)</sup> هو من شيوخ الصوفية الكبار ومن الذين حضروا معركة وادي المخازن سنة 986 هـ ( ولد سنة 930 وتوفي سنة 1018 هـ ) والنص من نفس المصدر السالف .

## 

لمحمد بن عرضون عدة تلاميذ من أشهرهم ولده احمد بن محمد ابن عرضون صاحب شرح «التحقة» المسمى " بناصر الحكام " وكان من أهم علماء وقته.

ومن تلامدته كذلك القاضى محمد بن أخيه ابن عرضون (21) وكذلك قاضي شفشاون أحمد بن على العلمي الشريف (ت. 1027)

والشيخ قاسم ابن القاضي .

والشيخ ابراهيم الكلالي الورباجلي العلامة الشهير صاحب مؤلف « تنبيه الوالدان » وهذا درس عليسه بفاس .

والقاضى محمد مخشان الشغشاوني .

ومما لا شك فيه أن مترجمنا كان له عدة تلامل يطول سرد قائمتهم ؛ لانه داوم على التدريس مـــدة طويلة وهو يمارس مهنة القضاء بشفشاون . وكذلك عند ما كان مقيما بغاس .

يقول احد تلامدته ، الفقيه القاضي الحسن الخالـــدى :

« كان يحدثنا شيخنا في العلوم الشرعية سيدي محمد بن الحسن بن عرضون الزجلي الاصل ايسام قراءتنا عليه بمدينة شفشاون الى أن يقول : وحدثني المرابط سيدي محمد أسلوفان اليرثنسي وكانست خالتــه زوجة سيدي احمد بن سيدي الحسـن ابن عرضون اخى سيدى محمد المذكور قال: كنا نحضر مجلس سيدي محمد بن عرضون في تدريس العلم وكان يقرأ يوم الخميس والجمعة ، الحكم لايس عطاء الله ، ويذكر احوال الصالحين وأخبارهم ... » (22)

وهكذا نرى أن مترجمنا زاول مهنـــة التدريس سداء زمن اقامته بفاس او بشفشاون ا وهـو لـم

## شهرته ومنزلته:

حياتــه . .

بعد ما امتلا وطاب مترجمنا علما ومعرفة وتضاع في كثير من العلوم والفنون وخاصة الفقه والاصول ، والمنطق والبيان والفرائض والحساب ... اشتفل بالتدريس والافتاء ثم بعد ذلك اسند اليه منصب القضاء بشفشاون خلفا لاخيه احمد بن الحسن ين عرضون الذي توفي سنـــة 992 هـ / 1584 م على عهد أحمد المنصور الذهبي .

ينقطع عن التدريس حتى في الابام الاخيرة مين

وبقى مترجمنا يشغل منصب القضاء بشفشاون ونواحيهـــا من سنــــة 992 هـ الى ان توفي ســــــة · c 1603 / - 1012

وبالرغم من شهرته في منصبه وتدرجه فيه الى أن أصبح قاضي القضاة لم ينقطي عن التدريس ، ولا شك أن ذلك مما زاد في مكانته عند الخاص والعام وجعل مجالسه العلمية مقصودة من القريب والبعيد ، وهو بذلك ساهم في تنشيط الحركة الفكرية بشفشاون مما جعلها مقصد طلاب العلم ورواد المعرفية ...

ومما لا جدال فيه أن هذه المدة الطويلة التم قضاها في منصبه بالاضافة الى غزارة علمه ومواظته على التدريس كل ذاك اكسبه شهرة وجاها خاصة وأنه أشتهر بمواقفه الفذة كقاض من قضاة العدل والانصاف ، ومن الذبن لا تأخذهم في الحق لومة لائم، ولا تغريهم الاطماع ، ولا تخيفهم التهديدات . ولنا امثلة متعددة على مواقفه النبيلة الشجاعة ، حيث نجد ذلك مبثوثا في كتب النوازل وحواشي وشروح كتـب الفقـه .

وهو بالاضافة الى شهرته كقاض من قضاة العدل نحد له عدة فناوى بنقلها عنه كتاب النوازل الفقهية . فلا تكاد تخلو باب من أبواب فقه النوازل من فتاويه .

(22) فتـــّح التأبيـــد ورقـــة 43 .

<sup>(21)</sup> محمد بن أحمد بن الحسن أبن عرضون هـو قاضي شفشاون في نهاية العصر السعـدي الثاني ، تجد احكامه وفتاويه مبثوثة هنا وهناك : في الحواشي والشروح وكتب النوازل ، أنظر مثلا خطاباته ومصادقاته على رسوم حول شرف البقاليين ج: 5 ( من عمدة الراوين ) لاحمد الرهوني \_ مخطوط المكتبة العامـة بتطـوان .

## آبن عرضون في كتب التراجيم :

ونظرا لشهرته التي أشرنا البها قاننا نجد عنه مقتطفات في كتب التراجم التي في معظمها تخصص له بضعة اسطر ولعل اطول ترجعة له نجدها عند القادري في نشر المثاني ، وعند الشيخ محمد بس جعفر الكتانيي في السلوة وذلك لتأخرهما في الزمين الشيء الدي مكنهما من ضم تلك المقتطفات بعضها الى بعض حيث نقلا عن ابن القاضي في الدرة والجلوة ، وعين المرآة ، والمطمح والصفوة وغيرها ...

الا اننا في الواقع نجد أن معظم تلك التراجم هي محض تكرار لبعضها البعض ولا تنفرد بعضها الا بزيادات طفيفة كتعبين مكان الوفاة ويومه وشهره وعامه ، أو كذكر اسم الاب والجد ... أو غير ذلك.

لكن بالإضافة الى ما كتبه كتاب التراجم عن مترجمنا فاننا نجد عنه معلومات اخرى هامة فى كتب النوازل وكتب الفقه ثم فى بعض الكتب التي الفها فراد من اسرته كأخيه احمد فى كتابه : « حدائق الانوار » و « مقنع المحتاج » وكولده أحمد فى كتابه « ناصر الحكام » (23) .

ولا شك ان هذه المصادر الاخيرة تلقى ضوء اكثر على حياة مترجمنا وبواسطنها يستطيع الباحث ان برسم الخطوط العريضة لحياة ابي عبد الله محمد ابن الحسن ابن عرضون ، الا ان تتبع ذلك يحتاج الى كثير من الوقت ، والى مزيد من الصبر ...

## اخلاقـــه ومــواقفـــه:

كان مترجمنا يجمع بين التواضع الجم وبين غزارة الاطلاع ولذلك ظل يتقمص روح الطالب المستفيد بالرغم من تقلده المناصب الهامة في ذلك الوقت ، فهو لم يفتأ براسل شيوخه واساتذته بفاس وبغير فاس سائلا ومستفسرا ومستوضحا ورابطالصلة العلمية بينه وبين اصدقائه وشيوخه ، ومسن

حــن الحظ أن بعض المصادر احتفظت لنا بنماذج هامة من كتاباته ومراسلاته ، ومن ذلــك مــا أورده مثلا الشيخ محمد العربي الفاسي في مرآة المحاسن حبــث يقــول :

القاضي ابي عبد الله محمد بن الحسن ابن عرضون رحمه الله تعالى كتابا كتبه الى شيخنا شيخ العلام رحمه الله تعالى قال فيه ((وما أبي عبد الله القصار رحمه الله تعالى قال فيه ((وما أوضحتم من أن أول دليلي الشيخ السنوسي دليل مستقل لا يتوقف على شيء من مقدمات الثاني )) وهي رسالة في موضوع فلسفي دقيق يتعلق بالعقائد ، الى أن يقول: ((هذا ما لاح لنا واليكم المفزع في حلل المشكلات وما كثرت مراجعتنا لكم في هذه المسألة، الا من اجل أن النفس لم ينقطع حديثها النفسي الا من اجل أن النفس لم ينقطع حديثها النفسي الكريم المتعال ، وعجل علينا به لانه تعلق به البال ، والله تعالى يديمكم للحق تنصرونه ، وللعلم تظهرونه والسلام )) (24) ،

ولم تقتصر مراسلات مترجمنا مع شيوخه واصدقائه على الموضوعات العلمية الاكاديمية فحسب بل كان براسل شيوخه وعلماء عصره حتى في التعرف على آرائهم فيما يصدره من احكام ، وهو القاضي المبرز العدل بل قاضي القضاة !! وكانه بذلك كان يستانف على نفسه بنفه امام هيئة عليا ، كل ذلك من اجل أن يتدارك ما قد يكون صدر عنه من خطأ في الحكم أو عدم أصابة في اجتهاد ...

وفي هذا الموضوع ينقل لنا الشريف العلمي صاحب التوازل بعض استشاراته ومراسلاته لكبار علماء عصره . ومن ذلك ما اورده في ( فصل مسائل العدود والدماء والتعزيرات ) فالقاضي ابن عرضون بعد ما اصدر حكمه على رئيس شرطهة شفشاون بالسجن لاستخفاف هذا الاخير بالمقدسات الاسلامية اراد بعد اصدار هذا الحكم ان يعرف رأي العلماء في بعض الحيثيات والملابات التي رافقت هذه القضية واذلك وجه سؤالا مطولا في الموضوع ، قال العلمي:

<sup>(23) «</sup> ناصر الحكام » هو شرح لتحقة الاحكام لابن عاصم الاندلسي كان يظن أنه مفقود وبقي الحال على ذلك مدة طويلة من الزمين إلى أن ظهر هذا الكتاب في السنين الاخيرة يفضيل معرض الحسن الثاني للوثائق والمخطوطات .

<sup>(24)</sup> مرآة المحاسن ص 172 – 173

« سأل أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عرضون الفقيه أبا العباس أحمد بن محمد البعل المصوري عن مسألة شرطي حاكم ( \_ كذا \_ لعله يقصد رئيس الشرطة \_ ) بمدينة شفشاون شهد عليه عدلان أنه قال لرجل أما تستحبي ؟ فقال له : والله لا أستحبي ولو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وسمع منه عدل آخر وقد قال لبعض خدامـه حين شكاه رجل بامراة - ايتوا بها فقال أحد الخدام: هي زوجة فلان فأجاب : ايتوا بها ولو كانت امـــراة عيسى ، وهذا الشاهد سمعه في ولايته الحكومة هذه السنة ، والاولان سمعا منه أيام حكومة تقدمت لـــه منذ سنتين عزل عنها ثم ولى الان ٠٠٠ )) يقول العلمي فلما ثبتت شهادة الشهود بما ذكر ، حكم القاضي على الحاكم المذكور بالسجن وأنفذ حكمه وآلى الملسدة المذكورة ، ثم كتب القاضي مستفتيا أهل العله ، هل تضم شهادة الشاهد الثاني للاولين ؟ لاتفاق شهادتهم على استخفافه بحق المرسلين عليهم الصلاة والسلام ؟ وهل ما صدر منه يدخل تحت قول الشيخ خليل : (( او استخف بحقه ، عاطفا على قوله : وان سب نبيا ، أو ملكا \_ بفتح اللام \_ أو عرض أو لعنه عابه الى قوله ولم يستتب ٠٠٠ )) وأيضا فان الحاكم المذكور طلب الاعلام بمن شهد عليه ، فهل يمكن من ذلك ام لا ؟ او تكون هذه النازلة كمسالة ابن بشير الذي قال للوزير مثلك لا يخبر بمن شهد عليه ؟ أو يحكم بعزله ولا يمكن من شرطته ؟ فيكون بمـــد سجنه كاحد الناس الذين يعذر اليهم فيمن شهد عليهم ؟ فأن قلتم بالاعذار فلا كلام ، وأن قلتم بعـــدم الاعدار فهل يقدح في شهادة العدلين عدم التعجيل ؟ وان قلتم بالقدح فهل يعذرون بالجهل وما الحكم في المسجون المذكور ؟ أن ثبت عجزه عن الرفع ، جوابا شافيا عن اهتمام بامور الدين ولكم الاجـر من الله سبحانه والسلام )) • (25)

هكذا ثرى علماءنا الابرار رحمهم الله يتحرون ما امكن في احكامهم وقضاياهم . . . فالقاضي ابو عبد الله محمد ابن عرضون دفعته غيرته على الدين ، ودفعه الواجب الملقى على عاتقه كقاض الى اصدار حكمه بالسجن على الموظف « الكبير » والذي له خدم واعوان وشرطة وكل ذلك ام يمنع القاضي من الحكم

عليه بالسجن ، وذلك نظرا لاستخفافه بحق الرسل عليهم السلام وبالمقدسات الاسلامية ، لكن قاضينا بعد اصداره لهذا الحكم اراد أن يعرف العقوبة التي يستحقها زيادة على السجن ، واراد كذلك أن يتأكد هل له مطعن فيما صدر وسيصدر عليه من احكام أم لاؤ

قمترجمنا القاضي الشجاع لا يريد أن ينساق مع عواطقه الدينية مجردا عن القواعد الشرعية ، بل يريد أن يكون حكمه مبنيا على أسس شرعية لا مطعن فيها ...

وهذا أن دل على شيء فأنما يدل على نبل في الاخلاق وصراحة في الحــق، ورجولــة فـــى المواقــف...!!!

ولمواقفه هذه امثلة عديدة وحنى لا نطيل على القارىء تكتفى بالمئال الاتسى الدي يتعلق بفتوى في موضوع كان موضوع الساعة في ذلسك الوقيت ، وهده الفتوي تتعلق بقضية طابة « التبغ » تلك القضية التي شغلت الاوساط العلمية في ذلك الحين وكتب فيها غير واحد من العلماء الذين انقسموا فيها الى قسمين متباینین : قسم بری حلیة التبغ ، وقسم آخر بری حرمته ، ويحذر من تناوله ، وتحتفظ بعض كتــب النوازل وكتبالفقه بكثير من آراء العلماء واستدلالاتهم واجتهاداتهم وفتاويهم في هذا الموضوع . بل عمد بعضهم الى جمع الكثير من هذه الآراء والفتاوي في مجموع خاص ، وبالرغم من أن مثل هذا العمل لــم يستوعب كل ما قيل في موضوع « التبغ » الا انه يعطى للقارىء صورة واضحة عن الحوار والجـــدال الذي استمر مدة تزيد عن قرنين من الزمن .

<sup>(25)</sup> نوازل العلمي : ج : 2 491

<sup>(26)</sup> انظر مجموع الدخان بالمكتبة الملكية بالوباط

(( سئل سيدي أبراهيم الكلالي سأله سيدي على بن احمد الفزكاري عن عدة مسائل منها مسالة طابـة فاجاب : اما ما عمت به البلوى من شرب العشبة المشبُّومة على نواحينا المتلفة اموال غربنا ، وهـي المسماة بتابقة بلغة أهلها ، فقد كنا بحضرة فاس أيام قدوم السلطان عليها مولانا أحمد نصـره الله ، وبقدومه انتشر امرها في تلك الحاضرة ، اجتلبها اهل مراكش ، واستعملوها كثيرا فانتهي أمرها واستعمالها عند اهل تلك الحاضرة ، ثم أن الفلاء ظهر هنالك وفي سائر الاقطار فجمع السلطان رحمه الله اعيان فقهاء وقته وسالهم عن سبب تردد الوياء الذي كان يتردد على مدينته المراكشية وابايته الانصر اف عنها مع ما حل من الفلاء ، وحسس الامطار ونحو ذلك من الآفات النازلة في ذلك الوقت فأحاله كل واحد من الفقهاء بما ظهر لــه ، ومــن جملــة المجيبين له في ذلك المجلس وكسان آخرههم في الحواب شيخنا البركة الفاضل الناسك سيدي محمد ابن الحسن بن عرضون الشفشاوني الدار فقال له في جوابه: لعل هذه النوازل والوقائع سببها مــا اشار البه المولى سيحانه وتعالى في كتابه: (( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كنبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ١١ فقبل السلطان جوابه دون جواب غيره من الحاضرين، وفرق السلطان مجلسه ومن الفد بعث للفقيه المحيب المذكور ، فقال له : قد عرفت الداء فما الدواء ؟ فاجابه بأن قال : غير المنكر في اقاربك وخدامك وسائر رعيتك يبدل الله عليك عاداته عملا بقوله تعالى: (( أن الله لا يفير ما بقوم حتى يفيروا ما بانفسهم )) فامر رحمه الله بتغيير المنكر ، وهرق الخمر ، ثم من جملة ما أمر به أن تحرق العشبة الخبيثة في ديوان النصارى بفاس الجديد ، حرق منها القناطير المتعسدة ... ))

الحقيقة أن مثل هذا النص يعد من أهم النصوص التي تحتفظ لنا بها كتب الفقه وكتب النوازل ، لانه زيادة على الحقائق التاريخية التي أطلعنا عليها علاا النص فأنه يعطينا صورة وأضحة المعالم عن شخصية مترجمنا أبي عبد الله أبن عرضون الذي كان لموقفه هذا عدة نتائج:

1 راينا السلطان احمد المنصور يأمن باراقة الخمر الذي كان بدخره بعض خدامه واعوانه ، وهذا شيء ليس باليسير في حد ذاته لانه ليس من السهل على من تعود شرب الخمر وخزنها ان يتخلى عن عاداته اللهم الا أذا كان يخاف عقابا صارما ، ونكال شديدا ...

ويبدو أن أمر أحمد المنصور في هذا الشأن لم تكن فيه هوادة ولا أدنى مسامحة ...

2 - احراق القناطير المقنطرة من عشبة التبغ ، ولا شك ان احراق مثل هذه القناطير من مادة التبغ كان يشكل بالنسبة لمدخريها كارثة اقتصادية. وغير بعيد ان يكون مدخرو هذه المادة قد حاولوا بمختلف الوسائل التملص من تنفيذ الامر السلطاني لكن يبدو أن كل ذلك لم ينفع بتاتا ونفذ الامر .

3 \_ لا شك أن مثل هذا الامر كان له صدى في الاوساط الاجتماعية ، وكان حديث النساس في مجالسهم واجتماعاتهم ، ولذلك فقد كان للحدادث تأثير من الناحية الاجتماعية وهو بدون شك اثار عدة تعاليق مختلفة ، وسر به أقوام ، وشقى به آخرون .

4 ـ اعتبرت هذه الفتوى من الناحية الفقهية تعزيزا وسندا قويا للذين كانوا يرون تحريم استعمال التبغ وذلك لان أمر السلطان الامام أصبح لصالح هذا الجانب.

والحقيقة أنه بالرغم من وجود بعض الفقهاء الذين كانوا يرون أباحة تدخين التبغ فأن الجانب المخالف لهم كان أكثر عددا ...

ومهما يكن من امر فان مقالة ابي عبد الله ابن عرضون تاثر لها السلطان ، وكان لذلك نتائج حاسمة وفعالـــة ...

وكل هذا أن دل على شيء قانما يدل على قوة شخصية أبي هيد الله محمد بن عرضون الذي استطاع بوضيوح أسلوبه ، وقوة بيائه اقتاع السلطان مما جمله بصدر أوامره من غير هوادة ولا تردد ...

ولعل قوة بيان ابن عرضون جاءت نتيجة صدقه واخلاصه ، ونتيجة تفكيرة في انقاذ مجتمعه ، ولذلك فهو كان يتحين مثل هذه الفرصة ليصدع بما في نفسه ، وعندما وجد الجو المناسب والوقت المناسب كذلك إيان عن مكنون نفسه ، خاصة ونحن نعلم ان سلطة ولي العهد التي ظلت تسيطر على فاس وعلى اقاليم الشمال مدة من الزمن كان يشوبها كثير من مظاهر الفساد والظلم ولذلك اغتنم محمد بن عرضون هذه الفرصة ليتنفس الصعداء وليساهم في ازاحة مظاهر ذلك الفساد الذي كان يرين على قصر وبلاط ولي العهد بفساس .

ومن المعلوم أنه في هذه الاثناء كان السلطان قد استطاع أن يقمع طفيان ولي عهده بفاس وأن يجمله رهن الاعتقال بمدينة مكناس .

وعلى أي فالفقهاء اعتبروا الامر السلطاني انتصارا لهم واعتبروا ابن عرضون أحسن معبر عسن مرادهم ولذلك كان لفتواه هذه صدى وأي صدى فتناقلتها كتب الفقه وكتب النوازل والشروح والحواشي ، واعتبر ابن عرضون عند الفقهاء مسن الذين حققوا هدفا نبيلا في قضية طابة (( التبغ )) .

والحقيقة أن أبن عرضون أضاف بهذه القضية شهرة جديدة ألى شهرته التي كان قد أشتهر بها كقاض من قضاة العدل ، وكقاض مقتدر شجاع متحرر، لا يخاف في أصدار أحكام الله لومة لألم ...

لكن بالرغم من كل هذه الشهرة ، والتي اضيفت اليها شهرة جديدة فان مترجمنا ابن عرضون تنوسي كما تنوسي غيره من علمائنا الاجلة ، اولئك العلماء الذبن لهم دبن علينا نحن كحفدة من أحفادهم ...

تنوسي ابن عرضون بالرغم من كتاباته وتآليفه ، واتساع شهرته ، وبالرغم من تعدد جوانب تقافته ، وبالرغم من شجاعة مواقفه ونبلها ...

تنوسي مترجمنا أبو عبد الله - بالرغم من قصر المدة التي تفصلنا عنه - الى درجة أن أصبح بعض الفقهاء المتأخرين يخلطون في الاسرة العرضونية بين الاخ واخيه ، وبين الوالد وأبيه ...!!

ويمكننا في حلقة أخرى - أن شاء الله - أن نتكلم عن أبي عبد الله محمد أبن عرضون الشاعر ، والاديب ، والمؤلف . . . لان شخصية مثل شخصية مترجمنا هذا لا يمكن أن تتناول في حلقة وأحدة .

والى ان تتاح تلك الفرصة نساهم بهذه الالتفاتة السريعة متمنين لتراثنا الاصيل ان يوجد من ينفض عنه الغبار حتى يقدم للاجيال المتعاقبة كمصدر من مصادر الثقافة الفنية بالمعارف الانسانية .

تطوان: عبد القادر العافية

the state of the s

Call Carlot and the Control of the C

# الشاعر المناعر المن موسكى شعره الوزير ع كدا بن موسكى شعره

## بىأستاذ محدالمنتصرا لريسوني

ومن نشره في هذه المرحلة من حياته في العرائش رسالة أدبية في السخرية والتهكم على طريقة ابن زيدون في رسالته الهزلية (1) والوهراني في مناماته ورسائله (2) كتبها إلى فقيه عرائشي (3)

جوابا على كتاب في النحو وتدريسه ، وقد جال فيها ما شاء الله له ان يجول مظهرا براعته في امنسلاك ناصية الاسلوب العربي الاصيل ، وتصرفه في وجوه التعبير ، وتعيزه بالروح الساخرة اللاذعة يقسول في اوليسسا :

and the second of the second of the

(1) هو الشاعر الاندلسي المشهور أحمد بن عبد ألمه بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي (294 - 463 هـ / 460 - 1071 م) من أهل قرطبة كان سفيرا لابن جهور ثم وزيرا للمعتضد باشبيلية ، أشتهر يحبه لولادة بنت المستكفي الشاعرة ، كان ذا شعر رقيق ونثر بديع له ديدوان مطبوع وله رسالتان مشهورتان تعرف أحداهما بالجدية وهي التي أرسلها لابن جهدور وهدو في السجن ، والاخرى تعرف بالهزلية أرسلها للوزير ابن عبدوس منافه في حب ولادة ، أنظر أبدن بسام (أبو ألحدين على) الذخيرة القسم 1 ألجزء 1 ص 289 وما بعدها طبع القاهرة عام 1358 هـ بسام (أبو ألحدين على) الذخيرة القيان ) ص 73 وما بعدها طبع القاهرة (بن خلكان (شمس الدين أحمد) وفيات الأعيان ج 1 ص 122 وما بعدها ط 1 سنة 1367 هـ 1947 ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، ولماحب هذا البحث حديث عن الشاعر في كتابه المعد للطبع تحت عنوان الشعر النسوي في الاندلس ) ، المنشور في حلقات بهذه المجلة .

(2) هو محمد بن محرز المعروف بالوهراني من الكتاب الظرفاء ( توفي عام 575 هـ موافق 1179 م ) رحل الى مصر ايام السلطان صلاح الدين اتصل بالقاضي الفاضل وعماد الدين الاصبهاني الكاتب ، كان يسلك في انشائه طريقة الجد ولما رأى انه لا يستطيع أن يجاري اعلام الانشاء في عصره عدل عن طريق الجد وسلك طريق الهزل في الانشاء ويتجلى ذلك في مناماته ومقاماته ورسائله ، انظر ابن خلكان ج 4 ص 19 – 20 والزركلي ( خير الدين ) الاعلام ج 7 ص 241 ع 2 والدكتورة ( سعيدة رمضان ) ( ابن محرز حياته وآثاره ) مجلة كلية الآداب العدد 2 ص 67 – 80 جامعة الجزائر 1970 ومنامات الوهراني ومقاماته ورسائله تحقيق ابراهيم شعلان ومحمد نفش ، مراجعة الدكتور عيد العزيز الاهواني – دار الكاتب العربي القاهرة 1387 هـ – 1968، م .

(3) امسكت عن التصريح باسم هذا الفقيه حتى لانشهر به حفاظاً على سمعته وحتى لا نثير الحزازات فالمبدأ الديني أولى عندي بالالتزام من أي أمره آخسر ، (والحمد لله وصلتنا رقعة مجهولة من كاتب مجهول تضمنت صورة درس في مبادىء النحو فجهلنا نحن قصد صاحبها من توجيهه بها الين أولا مم بعد التامل قليلا ظهر انه ربما قصد واحدا مس امور ثلاثة :

اولا \_ الارشاد وما احوجنا الى مرشد عاقل

ثانيا \_ الاسترشاد وانما يسترشد الرجل الكامل الجامع لاشتات المعارف والفضائل واين الثريا من يد المتناول

ثالثا \_ التعنت وفى ضمنه المكر والبفي ونبرا الى الله من قاصد هذا ومن سبيله ، ونستعينه سبحانه على قمع ابليس وقبيله الخ ) .

السم يقول منتقدا وساخرا

(ثم انه اورد فصلا لاجل التمرين خلط بنسبته للجاحظ تخليطا ، وسلط صبيان المكاتب على راسه البالغ من الكبر عتبا بالسخرية والاستهزاء تسليطا ، وهنا دارت في هذا الراس الكبير نعرة الفخفخة الخاوية ، فاراد اظهار ما عنده من المعرفة بالوفيات والاطلاع على اخبار القرون الماضية ، فحكم على الجاحظ (4) المسكين بالاعدام قبل ان يستوفي المدة التي قدر الله ان يعيشها بثلاثين من الاعوام ، ولعل هذا الخرف العظيم هاله ، فأراد ان يسلسي هذا المسكين على ما قاله ، من هد هذا الركن العظيم من صوح حياته ، فما وجد اقرب اليه من فصل بسرقه

وعليه طابع بشر بن المعتمر (5) من جميع جهاته ، وليس للجاحظ فيه لفظ ولا تركيب ، ولا افادة ولا وضع ولا ترتيب ، حاسبا أنه واحد من أولئك الذين حينا بتوسل اليهم بالتزلف الكاذب ، وتارة يتفاصح عليهم بد (ضرب) ( بضرب) و ( المضروب) و المضروب السفقة الخاسرة ، ولا لتنظلي عليه وهو من هو حيلة بهذه المعارضة الجائرة ، كما أن بشر بن المعتمر رب لفصل وكاتبه ، والفائص على دره الثمين وجالبه ما كان ليرضى يفصل هذا القصل عن فصوله ، ولا يقضي عن تشذيبه عدوانا وشاهده من التاريخ يربط صلته بموصوله ، فما أشجع الصفيق في يربط صلته بموصوله ، فما أشجع الصفيق في الأغارة على أولى الافكار العالية فيما يعز من بنات أعمارهم وما أجراه على التلاعب بأعمالهم الكبيرة

ومن نثره كذلك الرسالة التي بعثها الى الوزير الصدر السيد محمد بن عزوز (7) – وقد سبق الحديث عنها – يلتمس منه فيها تعيينه امينا بجمرك العرائش وقد حلاها ابن موسى بروحه الادبية ، وابدى فيها حرصه الشديد على هذا الوظيف مفتنما سنوح فرصة اعفاء الامين السابق ، وادى مسن المستحسن ومن الفائدة ان لورد نص الرسالة كاملا نظرا لقصره ولكونه وئيقة ادبية تاريخية تعين لنا تطلعات الشاعر ، وتبرمه من الضائقة المادية التي كان بعائى منها :

4) هو عمرو بن بحر الجاحظ ( 163 – 255 هـ /780 – 869 م ) من كبار ادباء العربية ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة ولد ومات بالبحرة له كتب عديدة من بينها ( الحيوان ) و ( البيان والتبييسن ) و ( البخلاء ) ، انظر ابن خلكان وفيات الاعيان ج 3 ص 140 وما بعدها وجميل جبر ( الجاحظ ) ط. 1959 م والمقدسي ( انيس ) ( تطور الاساليب النثرية ) ص 168 وما بعدها ط . 1 – بيروت 1960 م ، وشارل ( بلات ) ( الجاحظ ) ترجمة الكيلاني ( ابراهيم ) ط. 1961 م .

(6) احتفظ بهاده الرسالة .

<sup>(5)</sup> احد علماء المعتزلة من اهل الكوفة توفي عام 210 هـ موافق 825 م عرف بقوة الجدل واليه تنسب الطائفة البشرية ، له كتب في الاعتزال وله قصيدة تتالف من اربعين الف بيت يرد فيها على المخالفين ، انظر الاسفرائيني (عبد القاهر ) ( الفرق بين الفرق ) ص 156 وما بعدها تحقيق محيي الدبن عبد الحميد \_ الناشر مكتبة صبيح وانظر القاضي عبد الجبار الهمذاني ( فرق وطبقات المعتزلة ) تحقيق الدكتور على سامي النشار وعصام الدبن محمد علي \_ طبعة 1972 م .

<sup>(7)</sup> من موالد قاس ( 1278 - 1350 هـ ) تقلب في وظائف سياسية مهمة فكان حاجبا للملك عبد الحفيظ رحمه الله ، جاء التي تطوآن مع الخليفة السلطاني المهدي بن اسماعيل عام 1331 هـ موافق 1913 م وتولى رئاسة الحكومة الخليفية الاولى انظر مجلة الاتحاد العدد 48 ـ السنة 5 ذي الحجة 1349 هـ موافق ماي 1931 م .

( الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وضحبه

سيدي وسندي ومن عليه بعد الله في طريقي الجلب والدفع معتمدي الفقيه الاجل وزير مولانا الصدر الاعظم الوجيه الامثل سيدي محمد ابن عزوز حفظ الله مجدكم وسلام على كريم مقامكم ورحمة الله عن خير سيدنا اعزه الله وبعد .

فهذه سطور اتخذتها سببا اهز (8) به السي باذواح احسانكم المثمرة مقدما على ذلك بقائد مسن الاسل وسائق من الرجاء يحققهما جميل الظن بكم ، ولا حرج على من طلب الخير لنفسه من بابه وسعى البه متمسكا بأمنن اسبابه ، وما ذلك الا أني ارفع لسدتكم الكريمة حاجة هي في الحقيقة مرقوعة الى الله عسز وجل حيث اجتباكم لامثالها واذا احب الله عبدا صير حوائج خلقه البه ، وذاك اني علمت أن أمين الصندوق بديوانة العرائش استعفى فاعفي فانتهزت هذه الفرصة على ما فيها اذ لم أجد الآن غيرها للتنبيه عن نفسي للديكم راجيا من مراحمكم الاخذ بيدي في الترشيح لهذا الوظيف اعانة لي به باجرته أن رايتموني اهلا للقيام به والمكن والا فاني على يقين بأنني من كريسم للقيام به والمكن والا فاني على يقين بأنني من كريسم

نظركم بمكالة ارتجي من ورائها كل ثمينة من صنائعكم الجمة أيد الله عزكم وبارك في عمركم بوجود جلالة مولانا المعتز بالله أيد الله عزه وتأييده وعلاه . آمين وعلى الخدمة والسلام على مقامكم الكريم ورحمة الله في 25 ربيع الثاني عام 1340 هـ) .

وفي تاريخ 24 محرم عام 1356 هـ موافق 6 ابريل 1937 (9) اعفي ابن موسى من وظيفة امين صندوق بجمرك العرائش وانتقل وزيرا للاوقاف في الحكومة الخليفية في هذا العام نفسه بتزكية واقتراح على الخليفة السلطاني الحين بن المهدي (10) من رئيس الديوان الخليفي العرجوم السيد احمد بين البشير الهسكوري (11) الذي كان يعرف للشاعر مكانته وقدره .

واذا كانت المرحلة العرائشية - كما اسلفت - في حياة الشاعر الادبية خصبة ، فقد كانت المرحلة الثانية من حياته في العاصمة أوائلة الخصب واغنى ، اذ اتاحت اطروف المتعددة لشاعريته أن تنطلق باذلة ساخية تحلق في اجواء مختلفة ، معبرة عن حياة الشاعر الجديدة في العاصمة ، أو ليست تطوان ملتقى رجال الفكر والادب والسياسة تختلف مناخاتها

(8) العبارة مقتبسة من قوله تعالى ( وهزي اليك بجدع النخل تساقط عليك رطبا چنيا ) ( سورة مريم الآية 25 ) .

و) اعتمات في هذا على ظهير اعفائه وتعييثه وتحت يدي نسخة مصورة منه وقد نشرته الجريدة الرسمية العدد 1 السنة 25 - 9 صفر 1356 موافق 20 ابريل 1937 م ومن الجرائد النسي تحدثت عن توليته جريدة الوحدة المفرية تحت عنوان (وزير الاحباس الجديد) العدد 19 - السنة 1 - 29 محرم 1356 هـ موافق 11 ابريل 1937 م .

(10) ولد بفاس وانتقل مع أبيه الى تطوان ، تعاطى العلوم الاسلامية والعربية على شيوخ خصوصيين من بينهم الشيخ احمد الزواقي وتعلم الاسبانية فاتقنها ، تولى الخلافة السلطانية يوم 20 ربيع الثاني عام 1344 هـ موافق 8 نونبر 1925 م ، وبعد الاستقلال عين سغيرا للمغرب بانجلترا ثم سغيرا بإبطاليا واليوم يعمل واليا لبنك المغرب ، انظر مجلة الانيس العدد الخاص بالزفاف الخليفي \_ السنة 4 \_ واليوم يعمل واليا لبنك المغرب ، انظر مجلة الانيس العدد الخاص بالزفاف الخليفي السنة 2 شعبان عام 1368 موافق فاتح يونيو 1949 ومجلة المعرفة العدد الخاص بالزفاف الخليفي السنة 2 شعبان 1368 موافق 5 يونيو 1949 .

(11) من عائلة مراكشية معروفة عملت في خدمة السلطان (1333 - 1381 ه / 1915 - 1961 م) انتقل الى تطوان صغير السن تربى في القصر الخليفي ، التحق بمكتب الفقيه ابن تاويت ثم تلقى العلوم الاسلامية والعربية على اسائذة القصر ثم التحق بالمدرسة الاسبانية فنال بها الشهدادة الابتدائية والثانوية ، عين كاتبا بالباشوية ثم أمينا للصائر ( القسم الاقتصادي ) بالقصر الخليفي ثم رئيسا للديوان الخليفي وكان بباشر بجانب ذلك مهمة الكاتب العام للحكومة ، كان مثالا في العمل الجاد والمعاملة الطببة وأغاثة المحتاج ، وبعد الاستقلال انتقل مع الخليفة الى انجلترا كاتبا خاصاله ، وتوفي هناك بعد سكتة قلبية فنقل جثمانه الى تطوان ودفن بزاوية سيدي عبد الله الحاج ، انظر بعض المعلومات عنه في مجلة الانيس العدد الخاص بوفافه - السنة 5 - مارس - إبريل 1949

ويقول متحدثا عن ابتهاج الخليفة بشفاء جلالة الملك والغاية من بعثة الوقد الخليفي :

( لقد كان أعظم الناس أبتهاجا بهذا النبا السار واوفرهم غبطة باقتبال بشائره العظيمة خليفة جلالتكم المفوض بشمال مملكتكم السعيدة صاحب السمو مولانا الحسن بن مولانا المهدي ابن عم جلالتكم المقدس مولانا اسماعيل وما كان حفظه الله في غبطته وابتهاجه الا ملبيا صوت الفريزة التي تربطه بجلالتكم من وشائج الارحام وقائما بواجب الولاء .... وما كاد يبدي واجب الابتهاج بهذه المنة العظمى ويقضي وطره من الاعتبار باظهارها .... حتى أمر بتشكيل هذا الوفد الحاصل على غاية الشرف بالمثول باعتابكم الشريفة ليؤدي لجلالتكم فروض التهنئة نيابة عصن سموه الكريسم ....)

ثم يختم الخطاب بقصيدة من انشائه تتالف من احد عشر بيتا يستهلها بقوله :

فالفضل منكم به الآمال تبتهج وتمرح النفس والارواح والمهج

اذا رضيتم تبدى الكون مبتسما ومن عيون المنى في طرفها دعج

كما بعث ضمن وفد رسمي وبصحبته وزير العدلية الفقيه السيد محمد أفيلال (15) بمناسبة الرحلة التي قام بها المغفور له الملك محمد الخابس الى فاس ، وقد جادت قريحة الشاعر بهذه المناسبة بقصيدة عصماء وصف فيها الرحلة الملكية ، وزيارة الملك لضربح المولى ادريس وتدشينه المدرسة

عن أية مناخات آخرى في أية مدينة من مدن الشمال! أو ليست وظيفته السامية تجعله بعيش جوا غير الجو الذي كان يعيشه في العرائش ! فهو في دكاب الخليفة كلما سنحت الفرص – وما أكثرها – بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والصلام ، أو بمناسبة عيد الجلوس أو بمناسبة عيد الكتاب أو بمناسبة أخرى غير هذه أو تلك يسجل ذلك في شعره أو نثره غير ضئين .

ان الشاعر اصبح وزيرا للاوقاف ومن القربين للقصر الخليفي فأحرز بذلك ضالته التي طالما كان يتطلع في تشوق الى مثلها ، وحقق الرؤى النسي طالما داعبته وهو في مدينة العرائس ، لهذا لم يذخر وسعا في ان يكون عند حسن ظن الخليفة ، وقد عرف له الخليفة مكانته العلمية والادبية فلم يكن يستغنى عنه في كل امر هام يتعلق بالمراسلات والمكاتبات الرسمية (12) ، وتصادر الوفود في المناسبات داخل العاصمة أو خارجها ، ففي سنة 1938 م بعثه الخليفة رئيسا للوفد (13) يقصد أداء مراسم النهئة لجلالة الملك محمد الخامس رحمه الله أثر عملية أجريت له فأ قي بين يديه خطابا قيما من انشائه باسم الخليفة قال في أولىه :

## ( مولاي صاحب الجلالة :

ان كانت للحوادث التاريخية قيم تعظم بمعادرها ومواردها وصور تجمل بنتائجها وآثارها ، فان أعظم حوادث الحاضر قيمة ، واطيبها أثرا واجملها صورة وأكرمها نتيجة هو ما كسا ذاتكم الكريمة من حلل الشفاء وشملها من اردية العافية واحاط بها من امداد التقدم في مدارج الصحة احاطة الشعاع بالمصباح المستنير) .

<sup>(12)</sup> من بين هذه المراسلات الرسمية رسائل موجهة من الخليفة الى جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله واحتفظ ببعض منها .

 <sup>(13)</sup> تحدثت عن الوقد الخليفي جريدة الوحدة المفربية العدد 55 - السنة 2 - 29 جمادي الثانية 1357
 موافق 26 غشت 38 .

<sup>14)</sup> لقد أوردت هذه الخطبة جريدة الوحدة المغربية \_ العدد السابق .

<sup>(15)</sup> من علماء تطوان (1301 - 1388 هـ / 1884 - 1968 م) درس بمسقط راسه تطوان ومن شرخه شيوخه بها السيد احمد الزواقي والسيد احمد الرهوني أتم دراسته بفاس ، ومن شيوخه بها شيخ الجماعة السيد احمد بن الخياط ، تولى مهمة كاتب اول بوزارة العدلية ثم مستشارا بها وبعد ذلك تولى وزارة العدل ، من انتاجه ( تنبيه الاكياس للاقتصاد في الماتم والاعراس) صدر حديثا وقد قام باخراجه صهره الاستاذ السيد الحسن ابن عبد الوهاب ، انظر ترجمته في ظهر الفلاف من كتابه المذكور .

القرءانية والابتهاج الذي ابداه أهل فاس قاطبة ، وذلك يوم 9 جمادي الثانية 1362 يقول في مستهلها :

اتاحت لك الاقدار ما كنت سائسلا ولاقت بشاف من مناك الوسائسلا ثنت شود الامال لحوك فالثنست اواخرها تحدو اليسك الاوائسسلا

الى ان يقول مشيرا الى الجمع الذي انعقد تحت رئاسة جلالة الملك بمشور ( الدكاكين ) بغاس في الساعة التاسعة من صباح يوم الانتين 10 جهادى الثانية 1362 هـ وامتد الى الساعة الثانية عشرة والربع ، وشارك فيه الشاعر ووزير العدلية باستدعاء رسمي وفي هذا المجلس وقع الانعام عليهما بالعضوية الشرفية في المجلس بظهيرين (16) :

ولم انس ( جمعا ) كنت بدرا لافقه وقد كان من حلى الدلالـة عاطـــلا نهجت به نهج الهدى فتفتحـــت قرائحه تنفى عن الحق باطــــلا يقول قرير العين منه بما يــــرى (ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا(17)

وعندما اعلن الزفاف الخليفي رسميا واقيمت الحفلات المختلفة بهذه المناسبة في شهر رجب 1368 هـ موافق ماي 1949 نظم الشاعر ابياتا وكتبت على مناشير فالقتها الطائرة على الجماهير التطوانية منها قوله :

دامت البشرى وافراح الزمسن المجد مولانا الحسسن المجد مولانا الحسسن برفاف جمعست اعلامسه بين روح العز دوما والبسدن وفي هذه المناسبة نفسها قال قصيدة اولها ادر كثوسك ان الصبح قد وضحا وسارم الشرق من فرق الدجى لمحا والزهر من كرع افواف الندى تمل بادى الكرى فاذا هب النسيم صحا يصافح الطرف من احداقه حسور ويفقم الجو منه الطيب ان نفحا

وحينما يأتي المولد الشريف على صاحب ازكى الصلاة وأعطر التسليم ، تتندى أحاسيس أبن موسى ، وتحتشد في خاطره الافكار مشرقة عطرة فينقل ذلك الى الشعر فتكون المولدية التي يلقيها بين يدي الخليفة وفيها يغتنم الفرصة فيمدحه ما شاء له المدح ، يقول في احدى هذه المولديات :

حل ثفر الربیع عند افتراده شنب عم وجهه بازدهاده ورواء تجول فیه المآفیی فهی حیری فی طرفه واحوراده

ثم يتحدث عن العولد قائل :
ليلة المولد التي أسفرت عن 
نور شمس الهدى وقطب مداره 
صفوة الله من جميع البرايا 
مرتضاه والمجتبى من خياره

<sup>(16)</sup> كذا عند الشاعر في تعاليقه على القصيدة .

<sup>(17)</sup> عجز البيت من قول طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي (نحو 86 - 60 قد ه / 538 - 564) متبدي لك الايام ما كنت جاهلا ويأتيك وبالإخبار من لم تسرود

وهو من معلقت التي مطلعها:

لخولة اطلال ببرقة تهميد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد
انظر الزوزني ( احسين بن احمد ) شرح المعلقات السبع ص 61 - ط، 3 - 1973 - دار
لبنان بيروت وانظر الدكتور بدوي طبائة معلقات العرب ص 112 وما بعدها ط 3 1394 /
1974 دار الثقافة بيروت .

وينبو براعي فللا ارعسوى

الى ان اصافح راحي براحسي لم ازل منذ رجم بي ريعان الصبا شيطان جنونه ونبا بي عن ميدان اللهو بجمعات جفانه ولمحات جغونه ، فاشر فت من الكتاب على اقوم سبيل من اشرف علم ، واهنديت باسباب الخلق النبيل وربك الاكرم الذي علم بالقلم (19) ، انص ركاب القريحة ، واقص آثار الغرر من الفكر الصريحة متوسلا الى الحظوة بالراكضين في كل حلبة ، وتوصلا بالخطوة الى الضاربين في كل لبة ، والجائلين في كل شعبة ، الى الضاربين في كل لبة ، والجائلين في كل شعبة ، بيشهد لهما الاحسان بالشروة ، ويسمحان بالظرف في المظروف ، فيرقعهما الإحسان الزمان والمكان الى الذروة وتقف منهما مشاعر الاعجاب الزمان والمكان الى الذروة وتقف منهما مشاعر الاعجاب

ثم يقول في الكتاب : وبأي سمة اسمه واحليه وعلى اي معراج من معارج التكريم ارفعه واعليه ، والصورة وهو شقيق نفسي وربيع انشراحي وانسي ، والصورة الجليلة لعامل الرفع في ماهية جنسي ، اغسادي شموسه فتلوح بالبشر قسماته ، واراوح شموعه فتروح بالنشر بسماته )

ثم يقول في القلم :

بين الصفا والمروة) .

ا وما ذا اصف من عادم لا بزال يخزني بشوكة شماسه ، ويكزني بعرامه المضني وركوب راسه ، انه يطيش حيث اميل الى الرزانة ويبهم مع حرص على الابانة ، ويعيع والمقام يقتضي المتانة ، ، ويصر على الجماح فلا املك عنانه الخ ) .

تطوان محمد المنتصر الربسوني

وسريا يلقى الوفسود بطلــــــق

باسم الثفر في حدود وقاره وحيتما يقبل شهر رمضان المبارك يتقدم الشاعر الى الخليفة مهنتًا بهذه الإبيات :

لمن ارتاد الهدى نجم الهدى صم هنيثًا بجلابيب التقيين رافلا بالعز في اعلى ميدى

واقتبل دهرك عيدا باسميا

كل يوم يسرور ميتكا واقد كانت الدوائر الثقافية في تطوان وباقي مدن المنطقة الخليفية تحتفل في اليوم الثالث والعشرين من شهر ابريل كل سنة بعيد الكتاب (18) تتبارى فيها الاقلام ، وتقام المعارض للكتاب العربي والاسباني وتباع الكتب بأثمان زهيدة ، وكان يحضر هذه الاحتفالات الخليفة والمقيم الاسباني العام المورجالات الدولة والهيئات الثقافية ، ولم تفت شاعرنا ابن موسى احدى هذه التظاهرات الثقافية دون ان يسهم بنصيبه فيها ، فكتب مقالا قيما على النهج الاصيل في طريقة التناول والمعالجة بمناسبة عيد الكياب لسنة 1950 تحت عنوان ( كتابي الكريسم وقلمي البخيل ) وقد ابدع فيه وحلق يقول في أوله :

فأهتف شوقا أعيدوا صباحي

(18) صدر ظهير خليفي مؤرخ في 15 محرم 1359 م ينص على الاحتفال بالكتاب العربي الاسباني في المنطقة الخليفية في اليوم الثالث والعشرين من شهر ابريل من كل سنة ، وصدر ظهير ثان في العوضوع نفسه في 15 ربيع الاول 1360 هـ موافق 23 أبريل 1941 م ، انظر الظهيرين بالجريدة الرسمية العدد 10 ، السنة 26 ـ فاتح ربيع الاول عام 1359 هـ موافق 10 ابريل سنة 1940 ، والجريدة الرسمية العدد 12 السنة 12 السنة 29 ـ 3 ربيع الثاني 1360 هـ موافق 30 ابريسل والمجريدة الرسمية العدد 11 السنة 12 السنة 29 ـ 3 ربيع الثاني 1940 م واول احتفال بعيد الكتاب كان يوم 23 ابريل سنة 1940 م ، والجدير بالذكر ان فكرة عيد الكتاب من العادات الثقافية الاسيانية وقد تحدث بتفصيل عن عيد الكتاب في المنطقة الخليفية بالسبانيا في المنطقة الخليفية المغرب وتفصيل بالديراما فرناندو مارطينيس في كتابه الضخم (تاريخ العمل الثقافي لاسبانيا في المغرب 1952 ـ 1956 ـ دار الطباعة المغربية تطوان 1956 .

Historia de la accion culturel de Espana en Marruecos 1912-1956. Por valderrama fernando martinez P. 704 - 720 Editora marroqui-Tetuan 1956

(19) أقتباس من قوله تعالى « أقرأ بأسم ربك الذي خلق ، خلق الانسان من علق . أقرأ وربك الاكرم .
 الذي علم بالقلم » ( سورة العلق الآيات 1 – 2 – 3 – 4 .



لم يتميز أحد من أدباء الصحراء المعاصرين بحبه ثلادب ، وخدمــة الادب ، واخلاصه للادب الرفيع كما تميز بذلك الشيخ ماء العينين بــن العتيق آل الشيخ محمد فاضل آل الشيخ ماء العينين ،

واذا كان الشيخ بن العتيق قد اخلص للادب في جميع مراحل حياته بالرغم من حبه للفقه والاصول بالذات ، فان اخلاصه هذا كان السبب الاول ليتميز صاحبنا بادبه الرفيع مما جعل شعره على كل لسان وفي كل منيدي ورشحه ليكون اديبها الاول ٠٠٠

### نشاتــه:

ولد ابن العتيق بالسمارة في حضن والسده ، شقيق الشيخ الاكبر الشيخ ماء العينين وذلك سنسة ( 1307 هـ / 1887 م فتربي في بيته ومع اخوته الابرار حيث نشأ في وسط كله يؤخر بالعلم والورع والصلاح ، وكانت هذه النشاة سببا الساسيا في بلورة شخصيته وطبعها بطابع قوى .

وما ان اينع عود اديبنا الصحراوي وترعسرع شبابه حتى ظهرت عليه مخابل الذكاء والعبقرية ، وحب الادب والعلم والاهتمام بالافساق العلمية وبالمراجع وامهات الكتب . فغمره والده ـ بزمرة

من الاساتذة والمعلمين بالاضافة الى ما كان يزخر به بيتهم الثيريف ، مما زاد في تركيز معارفه ؛ وبلورة حبه للادب الاصيل وتضلعه فيه .

ولقد تفتحت آفاق ابن العتيق في حقبة دقيقة كان المغرب فيها يومئذ يقطع مراحل جديدة في حياته حيث كانت تبدو في هذه الفترة الدقيقة مخابل المسالة المغربية ، وتلوح في الافاق مشيرة الي ما كان يعبث به المستعمرون الذين كانوا يومئذ يوطدون وجودهم وجيوشهم الاستعمارية في شرق البلاد ، في حين كانت دعوة الفاضلية (1) المجاهدة قد بلغت القمة سواء في ربوع البلاد المغربية او

<sup>(1)</sup> طريقة الشيخ ماء العينين .

قيمًا جاورها من بلاد افريقية التي كانت تعيش المناوشات الاستعمارية الدولية الميواصلة .

وهكذا وبعد أن أخذ أديبنا من مختلف العلوم حظه ومن السلوك ما يسمخ به عمره ، انتقل للعمر براوية واللاه فانقطع للتعلم تارة ، ولتعليم من هم دونه تارة اخرى الى أن قوى عوده وترعرع وأصبح يجالس العلماء والفقهاء والإدباء ، وفي هذا الوقت كان أديبنا أبن العتيق قد سيطر على آفاقه الادبية حب للادب وقراءة الكتب الادبية ، ولذلك ترك لنا شخصية أدبية لامعة إلى أبعد الحدود كما سنلمس ذلك في تناولنا لهذه الشخصية الكريمة .

كذلك نجد أن ادبينا قد تربى ونشأ على حب بلاده وخدمة وحدتها منذ نشأ ، وبذلك فقد كان أول ما بادر به هو الرحلة الى شمال البلاد اكثر من مرة ، زار تطوان سئة 1939 ، ونزل مع وقد الصحراء ضيفا على مركز حزب الوحدة والاستقلال وخلف فى هذه الرحلة ذكريات رائعة سنعود اليها ...

ثم التقل بعد اعلان الاستقلل مباشرة الى العاصمة ضمن الوفود الصحراوية سنة 1956 م وقد عين بعد ذلك بالكلية اليوسفية استاذا حيست اشتقل بها الى ان انتقل الى عفو الله ، وقد خلف فى هذه المدة نتائج طيبة ، واثرا حميدا سواء بين الطلبة، او مع رفاقه العلماء ، او فى مخيلف الاوساط الاخرى فى جميع الجهات التى زازها ...

وقد ظل أديبنا بمراكش الى أن وافته المنيسة بها سنة ( 1377 هـ \_ 1957 م ) رحمه الله .

## مظاهـ رحیاتـ :

وهكذا فهن خلال ما نتوفر عليه من المواد وما 
بين أيدينا من المعلومات والوثائق تستطيع أن نؤكد 
ان أديبنا ألفذ ابن العتيق قلد تميز عن جميع 
الادباء المعاصرين له من أدباء الصحراء وعلمائها 
بخدمته للادب ومحاولة تجديده دائماً للقصيدة 
الشعرية في جميع مراحل حياته بالرغم من تضلعه 
في مختلف العلوم والفنون العلمية الاخرى هما جعل 
شعره على كل لسان ، وفي كل منتدى ، وهدف كل 
شعره على كل لسان ، وفي كل منتدى ، وهدف كل

مثقف . . نتيجة نبوغه المبكر وعبقريته الفذة حتى « سارت بأخبار نبوغه في المعارف الركبان . . فكان منذ صباه محل اعجاب الشيوخ والشبان . ومثار غيرة الاتراب والإقران » ثم لما بلغه من اليد الطولي فيما سوى الادب من المعارف والعلوم (2) .

خاطبتني فوددت كل جوارحـــي شوقا لنطقك ان تكون مسامعــا

وصفيت فضلا لي فوددت لو كانت السامع المامع ا

اما طابع ادبه واسلوبه وجملته فاننا نجد ان العلامة ابن العيق يغتبر بحق « ممن يتعيزون من الصحراويين بسلاسة الالفاظ ، وعدوبتها ، واستعمال السهل المتعارف منها . . . » (3)

وهذه الصفات المكتسبة عن جدارة واستحقاق جاءت نتيجة جد وكد ، جعلت انتاج صاحبنا قويا وعزيزا يتميز بمميزات شخصيته ، وطبيعته الني تعبر في كثير من الواقعية عن خصائصص تفكيره الاناني الواضح الذي تميزه خصائصص طبيعية وموهبة .

اما موضوعات شعر الشيخ ابن العتيق المتمثلة في ديوانه الضخم الموجود فيمكن أن تحددها فيما بلكي :

## شعــره الخــاص:

شعر الوحدة : نظمه العلمي ويتمثل في مدونيه الفقهية المهمة .

واحقيقة التي لا مراء فيها أن أبن العنيق العالم الادب الذي جمع خصائص انفرد بها في حياته الادبية والعلمية تجعل المتتبع لانتاجه على اختلاف بلمس نفس هذه الخصائص وبحسها في اعجاب وتقدير ، وذلك ما سنحاول تحليله من خلال شخصيته العلمية والادبية .

 <sup>(2)</sup> شاعر الوحدة محمد الكبيـــر العلـــوى .

ابن العتيــق الفقيــه :

يقول الاستاذ بشيرنا بن الشيخ محمد الاعظف عن العلامة ابن العنيق العالم الادبب :

( قضي ابن العتيق اكثر عمره قاضيا عدلا نزيها ، ببلده ، ولو عاصره صاحب ( الوسيط ) لاتخذه الدرة العصماء في حلى جيد شنجيط ، ولو التمسنا له الاقران والامثال في أي جميل ما وجدنا اولى به واحق (4) .

والحقيقة التي لمسناها فيما اشرنا اليه من قبل من خصائص ومميزات شخصيته العلمية والادبية سواء بالنسبة الى ثقافته او بالنسبة لقيمة هده الثقافة ووزن انتاجه بصفة عامة نجدها ايضا تتمثل في مدونته المنظومة منذ حوالي ثلاثين سنة والنسي كان يتوخى منها تجديد اسلوبها الفقهي في وقست كثرت فيه المشارب، وتضاربت وجهات قظر المفتين.

ونظرا لمركز هذه المدونة وقيمتها العلمية والادبية ، لا بد من تناولها في هذه الدراسة ولو بالتعريف بها نظرا لقيمتها وتسمى مدونته التجديدية هذه: (( النظم المسمى بالبغية عن ملخص الاحكام الشرعية على المستمد من مذهب المالكية )) (5) .

وقد تسمها المؤلف الى هذه الانسام :

القسم الاول: في القضاء ومتعلقاته وفيه سبعة ابواب تندرج تحت كل باب فصول ، وهذه الابواب تنساول:

القضاء والمحاكمات ، والعلم ، والشهادة واحكامه ، العين واحكامه ، اما الباب السابع فيتناول أمورا لها ارتباط بالقضاء .

ويتعلق القسم الثاني بالحقوق العاللية ، والاحوال الشخصية ، وفيه خمسة ابواب تتصل بالنكاح ومتعلقاته ، والطلاق وتوابعسه ، ثم الايسلاء والظهار ، واللعان والحضانة واحكام النفقة وأحكام الحجر والرشد ، وتحت كل باب فصول .

وقد خص القسم الثالث : من الكتاب بالمعاملات والنزعات وفيه خمسة عشير بابسا .

البيوع واحكام الإجارة والكراء واحكام الرهن والمزارعة والمغارسة والمساقات ، والوكالة والهبة واحكامها ، والثبركة ، والقراض والكفالة والحوالة والغصب العادية واحكامها ، واحكام الشفعة ، والقسم واحكامه ، والاستحقاق ، والوقف واحكامه ، الوصية والعتق وما يتصل به ، وتحت هذه الإبواب فصول .

اما القسم الرابع: فيتناول الدماء والحدود والمواريث، وتيفرع عن هذه المواضيع فصول اخرى.

وينتهي الكتاب بخاتمة في كيفية الاصول العلمية لفرائض والمخالفات ثم « تكميل » خاص بالاقـــرار والانكـــار .

وتشتمل مدونة العلامة ابن العتيق الفقيه على 980 بينا شعري انتهى من تأليفها سنة ( 1359 هـ / 1939 م) وقد قرظها عالمان جليلان هما : الاستاذ سيدني بن الشيخ احمد الهيبة الاديسب الشاعر المشهور بمدينة طانطان ، ويقول في تقريظه :

الفيه بين الشوارد الفيت فنجومهن يجوها تناليق لخلاصة الاحكام فيها لخصت وبعقد معتمداتها تتطرق

كذلك قرظ المدونة العالم الجليل السيد محمد سالم بن عبد الفتاح العلوي بمقطوعة جيدة .

وهكذا فاذا ما حاولت في هذا العرض ان القي اضواء على هذا الاتر الثمين ، الذي خلفه لنا ابسن العتيق العالم الادبب فان الذي توخيته اولا وقبل كل شيء هو التعريف ، بالافاق الفقهية التي كان يهتم بها صاحبنا وخاصة في الموضوعات الجديدة التي لا زال كثير من علمائنا يعتبرونها لفزا ويتحاشون الخوض فيها حتى الآن .

وقد يتبادر الى ذهن القارىء أن أبن عتيق الفقيه كان ضيق الافاق وهو يقوم بعمله الجليل هذا

<sup>(4)</sup> جريدة ( صحراؤنا ) العدد : 30 دجنبر 1967 .

<sup>(5)</sup> لا زالت مخطوطة ، اطلعت عليها . .

الذي حدده في مذهب الامام مالك ، ولكن المهم هو ان صائحبنا حاول ان يتطرق الى موضوعات جديدة وبتفصيل في مذهب المغرب المالكي وذلك ما ارتكز عليه وانا اتناول هذا الموضوع .

### ابن عتيق الاديب :

بعد أن تعرفنا على الجانب العلمي في حياة اديبنا الفذ فمن المؤكد أن نلتقي معه في أدبه وميزات هذا الادب الذي تميز كثيرا بالخصائص الذاتية . التي كانت نتيجة ثقافة مركزة متنوعة أرتكرت على كثير من الاعتبارات المهزة له وهو في طور التكوين .

واذا رجعنا قليلا الى الوراء الى تكوين اديبنا فائنا نجده قد تلقى دراسته الاولية على والدته العالمة الفاضلة فدرس عليها ولمدة طويلة :

- المبادىء الاولية .
- علوم اللغة العربية .
- \_ ثم الفقه الاسلامي .

وبعد ذلك انبقل الى الدراسة العالية فدخــل لمدرسة جده والد والدته الشيخ ماء العينين الاكبر كما كان يلازم فى نفس الوقت الشيخ محمد الغيت والشيخ محمد العاقب ابن مايابى الجكني وغيرهم من فطاحل علماء المدرسة العينية يومئذ . .

وهكذا بالإضافة الى ذلك كرس ابن العتبق كل جهوده لمواصلة حلقات العلم والاستفادة من علماء وقته المترددين على الزاوية المذكورة حتى أصبح مضرب الامثال في جده وتحصيله ، واستحق ان يحمل لقب شاعر الصحراء .

واذا انتقلنا الى بحث حصيلة ابن العنيق الادبية فاننا نحده رحمه الله قد خلق لنا :

- اولا : ديوانه الشعري .
- ثانيا: مدونته الفقهية .
- ثالثا: رحلته الحجازية .
- (6) من تقیید خاص .

رابعا : كتاب « قرة العين في كرامات الشيخ ماء العينين » .

## ديــوان ابــن المتيــق:

للشيخ ابن العنيق ديوان مهم ضخم يعكن ان نحدد موضوعاته الشعرية فيما يلي :

- \_ شعره المبكر : شعر الفزل الوصفى .
  - \_\_ شعره فيما يعرف بالاخوانيات .
- ... شعر الوحدة وهذا النوع ينقسم الى قسمين:
  - شعره قبل سنة 1956 .
    - 2) شعره بعد سنة 1956 .
- \_ نظمه العلمي ويتمثل في مدونته الفقهيــة المهمة الـالفة الذكر .

\_\_\_ واذا كان شعره يناول الموضوعات التي حددناها ، فان هذا التحديد يفرض علينا ان نتوقفه عند كل نوع منها لنوضح ما نستهدفه في هده الدراسة ، ثم لنقف بالخصوص عند الغرر الادبية التي تتصل بالوحدة الوطنية ما دام ادبينا قد أخلص لذلك . وحافظ على مركز هذه الوحدة الى آخر رمق حاته .

ويتحدث الاخ الاستاذ حمداني شبيهنا آل الشيخ ماء العينين عن شعر ان العتيق فيقول: (6)

 ( له اشعار كثيرة في فنون شتى من ادب وحكم وغزل ومدح للنبي صلى الله عليه وسله ، وشعر الوحدة يمتاز بمميزات وخصائص تنعدم في شعر الصحراء )) •

وفيما يلي نلتقي مع نماذج من شعر ابن العتيق الادبب في هذه الاغراض حيث يقول متغزلا وواصفا في التـــزام :

الهت فولت بالحجى من تشوقـــه ولم يدر طعم الشوق من لا يذوقه \_ الى ما قبل سنية 1956 .

 الى ما بعد سنة 1956 فائنا نجد ان شعر الوحدة في الفترة الاولى قد ارتكز عند ادبينا في ثلاثة صرور :

الصورة التي خاطب بها صديقه الفقيسه السيد احمد بن موسى وزير الاحباس في الحكومة الخليفية بتطوان سنة 1937 عندما جاء الى تطوان من افني فطلب منه صديقسه الوزير ان يجيزه ((على علدة العلماء في طلب الاجازة ممن يرونه متفوقا عليهم » فاجابه ابن العتيق بهذه الابيات التي الترم فيها وهي قولسه :

جهلت لكل مأثرة مجـــازا وشئت من التواضع ان تجازى فشئت اجازتي اباك فضـــلا لو ان الامر منعكس لجــازا هنيئا قد اجزتك دون قيــــد اجيز وانت افضل من اجازا

اليك زمامها البلغاء ترميي الأرتجازا القريض والارتجازا

وانت بحبلها الطرف المجلكي اذ ارمت الحقيقة والمجازا

جزیت برعیك الادب ابن موسى باحسن ما الادیب به یجازی

أما الصورة الثانية : فهي التي يحدثنا عنها مراسل جريدة ( الوحدة المغربية ) التي كانت تصدر بالشمال بتطوان ( بتاريخ اكتوبر 1936 ) حيث يقول المراسل :

البينما الحاضرون في سرور وانشراح من لذة الخطاب والجواب اذا بالاديب النابقة عبد الوهاب اين منصور يتقدم للميدان فيلقى على الاسماع ابياتا جادت بها عبقريته الوقادة جمع فيها بين الترحيب وطلب الاجازة من الشاعر المفلق الاستاذ ما ع العينين ابن العتيق قال لا فض فوه :

Mi as in the last

غداة التقينا للوداع فأدبرت وجمر الجوى في الصدر يذكي حريقه

فاتبعتها عيني بنظـرة مشـفـــق من البين لاقى منه ما لايطيقـــه

قصادفتها تدلي الي الساق مئزرا ابي الردف الا ان يعز لحوقـــه

فقلت لها والقلب مني ساقها مسوق اليها كيف شاءت تسوقه

اعجبا ، بحسن الساق منك ترينه تخالين من يرنو البه يروقسه

فردت الى الوجه والنفر باســـم تلوح على مـــاء الثنايا بروقــــه

وقالت لحا الله الازار فاننسي ان ادليته لم ادر ماذا يعوقه

فقلت لها لا تعذليه فانما بردفك مقطوع عليه طريقه

ويقول الاستاذ ابشيرنا بن الشيخ محمد الاغظف فيما كتب عند :

« أما مقتطفاته الفزلية : فهي من السحر الحلال الذي هو الله على النفوس من العسدب الزلال ، واذا كان في الشعراء من هم فتاك ماجنون يصفون في غزلهم ونسبهم ما يعلنون به في اشعارهم وتهتكهم ليشهدوا عليهم حتى من لم يرهم « يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وارجلهم » فان أمثال ماء العينين ابن العتيق من المولفين باكتساب المزايا المترفعين عن المخازي والدنايا وائما يتعاطون ذلك اميحانا لقرائحهم واظهارا لاقتدارهم وبلاغتهم ويتخدونه استراحة نفسية من ضنى الاعمال الجدية (7) .

اما شعر الحكمة فناخذ من قصيدة طويلة هذا البيست الرائسع :

كفى المرء (غيا ) للقواة حضاره وكم لكبار الذنب أغــرت صغاره

واذا كنا قد أوضحنا أن شعر الوحدة ينقسم الى قسمين :

<sup>(7)</sup> جريدة (صحراؤنا) ع: 29 - 27 - 9 - 1967

من أولى الشعب بعد الذل عزا وبعد العز ذل به الكفوو

وفى سبيل العلا مر المنايسا لديه كأنه الماء النميسس

وفي اعطائه غيث همـــوع وفي اقدامه ليث هصـــور

وفی اخلاقه عسل مصفــی وفی اشراقه قمر منیـــر

أمير المؤمنين وبالتهائــــــي هم اميـــر اذ انت لهم أميـــر

وما نهدي اليه من التهائيي فضل كثير

لقد انقدت الامة من صفار عليه مع الكبير ربا الصفيسر

ازلت ظلامه عنها فانــــــى ترى الظلماء معك وانت نــور

كففت اكف الاستعمار عنها فحر العبد وانفاك الاسيار

ثم يشير الى موضوع التهنئة فيقول :

الا فاهنأ قريس العيسن أن لا تفارقك المسسرة والحبسور

باعیاد ئــــلاث استهلـــــت اهلتها بافقــك تستنيـــــر

بعيد الفطر شعبك مستقلل وعيد العود لله الشكرور

وعصرك كله أيام عيسد بك اغتبطت سعادتها العصور

فدام لك السرور ودام يزهو يملكهم المسسرة والسريسر ان جید العلی بکم قد تحلی و منکم تجلی و منکم تجلی

وغراما في الله يجمعنا الآن وحب الاله كالشهد احلى

ايها الزائرون شرفتمونــــا مرحبا بالسراة اهلا وسهــــلا

فاجزئي يا بن العتيق فانتـــم في سماء القريض اسمى واعلى

فأجابه وأجازه بقوله : هذه الخمر بل من الخمر أحلسي بل هي الحر نفت هرون يتلسي

هي أبيات التي ما له\_\_\_ا في سنطيع ذو النظم شكلا

رمت فيها اجازتي يا بن منصور وقد كنت للاجازة اهالا

أما شعر الوحدة بعد سنة 1956 فييمثل في :

اولا: القصيدة التي انشدها بمناسبة عيد الفطر وعودة جلالة الملك وعيد الاستقلال في مارس سنة 1956 وتحتوي هذه القصيدة على 37 بيتا ومطلعها :

تتابعت البشائس والخيسود بحمد الله واتصل السرور

وصبح السعد لاح له ضياء وروض الفوز فاح له عبير

泰 泰 泰

وقسال :

امام العصر محمود السجايا محمدنا ابن يوسف الشهير

مزاياه الاصم بها سميسع لشهرتها ويبصرها الضريسره

اما القصيدة الثانية فهي الرائعة التي انشدها يوم 10 شتنبر 1956 ، ومدينة طنطان تسقبال وحداث جيش التحرير (8) والتي قال فيها :

> بزغت علينا انجم التحريار فتباشر الاوطان بالتطهيار من رجس الاستعمار بعد مبشر في الفرب بل في سائر المعمور لا زال جيشهم المظفر ناصرا اعلام عرش امامنا المنصور

#### ئانىا :

أما القصيدة الثالثة الهائية فهي التي خاطب بها جلالة الملك المنعم محمد الخامس مباشرة أواخر سنة 1956 والتي مطلعها :

كفى المرء (غيا) للقواة حضاره وكم لكبار الذنب اغرت صفاره ودين الهدى للشرك ضد فمن برم مقارنة الضدين يبدو ابتهاره

(8) لے تنشر بعد .

فيا اخوة الإيمان دعوة مشغق .

نصوح مما دهاكم نهاره
الاهل لدين الله منكم مشيد

فقد كاد ان ينقض اصلا جداره

وبقـــول:

فلو في اولي الغربي مظنه لــه
لكان حر بالحر منهم نفــاده
فكيف لدار المسلم الحر عاصيا
ذليلا الى الإعداء بئس بــداره

وهكذا كان الشيخ ابن العتيق العالم الاديب قد جمع خصائص انفرد بها في حياته الادبية والعلميسة تجعل المتتبع لانتاجه على اختلافه يلمس هدد الخصائص ويحسها في أعجاب وتقديسر وذلك مسالمسناه في شخصيه العلمية والادبية من خلال مساتاولناه في هذه الدراسة رحمه الله.

زين العابدين الكتاني



## دورالصحراء المغربية

ىدۇپتاذ عثمان بىرخضراد

لقد لعبت الصحراء المسترجعة عامة وشنجيط الله خاصة دورا خطيرا في الآداب المفريسة وكادت ان يستكون الاقليم الذي آوى العربية واحتضنها ... ف ضع الشنجيطيون حب اللغة العربية وتمسكوا بعا ؛

فرضع الشنجيطيون حب اللغة العربية وتمسكوا بها ، واعانتهم حافظتهم أن يكونوا سدنتها . وليس بغريب أن نقرأ تراجم رجالهم فاذا أمامك علماء يستظهرون القواميس ويحفظون أمهات الكتب الادبية . . . وليس بغريب أن تعتر فيهم على من يحفظ « الكامـــل » أو يستظهر « النفح » أو غير ذلك من الكتب المشهورة !

« والتركزي » يمثل هذه المدرسة ان لم يكن عظيما من عظمائها ويمثل جانبا آخر وهو الرحلات العلمية ، فكثيرا ما كان المفاربة يرحلون الى الشرق لاداء الفريضة من جهة والانصالات العلمية من جانب آخل .

— ونظرة عجلي على كتاب « الوسيط في ادباء شنجيط » تبين لنا وفرة ادباء هذا الاقليم وقوة شكيمتهم اللغوية كما تبين لنا قوة شخصيتهم الادبية!

احببت أن أقدم لقراء مجلة « دعوة الحق » نموذجا من هؤلاء الافذاد وهو محمد محمود التركزي الذي درس بمسقط راسه دراسته الاولى فحفظ القرآن ودرس اللغة والصرف والنحو، والبلاغة ، ثم حفظ الحديث وتفنن في رجاله ... على انه حال السبق في مضمار اللغة والانساب فكان حجة في هذا الميدان ـ وقد اعترف له بالتفوق رجال هذه

اللغة ، وحتى خصومه الدين نالوا منه ونال منهم لم يستطيعوا ان يجعدوا تفوقه اللغوى ... .

كان التركزي مشهورا بثقافته كما كان مشهورا بتنقلاته الكثيرة ... فقد كان اقدام بعاصمة العثمانيين ، وهناك سمع به السلطان عبد الحميد الذي كان شديد الاهتمام بالتنقيب على اثر السلفه العلمي وشديد الرغبة في احباء انتاجهم الفكري ... ففكر أن ببعث الى بلاد الاندلس من يكتشف له اسرار الحضارة العربية في خزائنها الكبرى ، وانتدب لهذه المهمة العالم الرحالة التركزي الدي كان مشهورا بثقافته وصبره على المثابرة في البحث العلم

ولما اختاره الخليفة لهذه المهمة بعث اليه أن يتجهز الادائها ، لكن التركزي اشترط شروطا على الخليفة منها أن يعزل ناظر وقف الشناجطة بالمدينة ... وأن يمنحه طباخا ومؤذنا وأن يعطيه المكافأة الكبرى اذا رجع الى القسطنطينية فقبل الخليفة ذلك وبعثه على ظهر باخرة خصوصية \_ وبعد شهور رجع يحمل في حقيبته أسماء الكتب النادرة التي لا توجد في خزائن العثمانيين ، وأبى أن يمنح للباب العالى نتائج بحثه الا بعد أن يفي بوعده ، الامر اللذي أغضب الخليفة فلم يعد في حاجة الى نتائج أبحاته !

ولما انعقد المؤتمر الاستشراقي في مدينة استوكهلم تحت أشراف الملك أسكار الثاني وكسان

يعتني بالابحاث العلمية واللغوية وتشجيع المؤتمرات ، يعث اسكار الى الخليفة أن يشرفه بوفد يضم التركزي الذي كانت شهرته قد ذاعت فى العالم الاسلامي ولم يقبل الامتئال الا بعد أن ينفد الخليفة مطالبه التي كان قدمها للخليفة عبد الحميد لدى سغره الى بلاد الاسبان . . . فاضطر الخليفة أن ينقذ مطالبه وذهب التركزي الى المؤتمر وهناك أنشد قصيدته الميمية التي بلفت مائتين وثلاثين بيتا .

ان التركزي احد شعراء شنجيط الذين يغلب عليهم طابع الشعر الجاهلي حتى تحبب نفسك تقرا جاهلية من الادب القديم ... وهو كثيرا ما يضع في شعره وحشى الالفاظ وعميقها ليفاخر أبناء جلدته بما يعرف من نادر المفردات ... فأنست لن تجد الماطفة في شعره وانما تجد الصنعة والصنعة اللغوية بصغة عامة .

ترك التركزي رحلته المسماة « الرحلة التركزية» وهو يرد فيها على خصومه ويزيف افكارهم فى لهجة حادة وتأثيب صادم . . . ونثره قوي محكم السجع ، مليء بالاقتباسات ومذبح بالابيات ، وهو ان دل على على شيء فهو يدل على عنف شخصيته وصرامه احكامه وقسوته على كل من ينتقده كما يدل على طول باعه فى اللفة وتذوق للشعر القديم .

واقتطف لقراء مجلة « دعوة الحق » الفراء من ميميته المشهورة التي بلغت ثلاثين ومائتي بيست بعض هذه النتف المصورة لشاعريته ...

ويستهل قصيدته على الاسلوب الجاهليي فيتشبب بمن يصف محاسنها وصفا جاهليا خالصا:

> الا طرفت في فتى مطلع النجم غريبا عن الاوطان في امم العجم

> > ثم يتخلص الى ملك السويد فيقول :

الى ملك السويد اسكارها الشهم سارحل وفدا لا على جمــــل -

ويصف الباخرة التي اقلته فيقول :

ولكن على نجب شياطين جنسة تولدن لا عن طرق صهب ولا دهم

ويخاطب اسكاد قاللا

اسكار سلني عن لسان بنينا بمعجمات الحاوي لجماعات الجم اجبك بما قد كان عندي علمه بوجه الهشيش لا العبوس ولا الجهم ومقول عضر لا كل جلج فهة ينوب من العضير في العلم والحكم ويخبر عن ابناء عاد وجرها

ويتذكر وطنه وبلاده قائسلا :

انا المغربي المشرقي حمية اذب على القطريين بالسيف والسهم بسيف لسان يفلق الصخر غربه وسهم بنان صائب تقره المرمي

وبحدثنا عن تاريخه فيقول :

شففت بحب العلم طفلا متيه المسلم ففلا متيه فصار غذاء الروح واللحم والعظم غذائي بدر العلم اراف والسد وارحم ام لم تبتني على غسم

وبمدح نفسه بحب المعرفة فيقول :

ولم يثن عزمي نهى حسناء غادة شبيهة جمل بل بثينة بل نعسم ولم يعلم قلبي حب عنراء كاعسب وحب العناري قد يصم وقد يعمي واني لأبغي العلم يقظان قاعسدا وفي مضجعي في النوم آتغيه بالحلم

وابقيه وقت الحرب والسلم لا انى وابقيه ووقت الحرب والسلم لا انى وابقيه اوقات العدالة والظلم

وجلت له في العرب والعجم صابرا على هندات من عربب ومن عجم

وجلت له في الروم والترك صابرا اقرقف تحت الثلج والوبل والسجم

والقصيدة طويلة كما اسلفنا ينتهي آخرها بالتعريف بشخصيته خشية ان تأتى عليها يد الانتحال .

وللتركزي قصيدة اخرى وصفية من روائه الشعر يصف فيها السفيئة التي اقلته الى اسبانيا مطلعها:

## خب العباب في الملح الاجاج على نجينة لم تكن جلسا ولا كرسا

والقصيدة طويلة مليئة بغريب المغردات على عادة اسلوب الشاعر .

وللتركزي نظرية نحوية اشتهر بها ودافع عنها وهي مسالة صرف كلمة - عمر - التي يتفق النحاة على منعه من الصرف ، وقد جلب لها عده شواهد دالة على مبلغ اطلاعه على غربب الشواهد .

يكاد التركزي ان يكون النموذج الامثل للشعر الشنقيطي . . . ذلك انه بعد ان ثقف ثقافة لغوية ودينية متينة غادر المغرب الى الشرق فجال بمدنه الكبرى واتصل بشخصياته العظيمة . . . وكان شديد الجدال والمناقشة ، عظيم الاعتزاز بعلمه وافكاره . . . فلم يسلم من خصوم يحاربون نظرياته ويتهجمون عليه ، لكن التركزي كان يصمد مقاوما مقاومة كبرى تارة بالتقريض وتارة بالتاليف . . . .

وقد كانت حلقات الدروس التي يعقدها بالمشرق مجالا كبيرا تلتقي فيه انكار العلماء المعاصرين فيبذهم شاعرنا باطلاعه الواسع وثقافته الواسعة وحافظته النادرة ، ولكن لسانه الحاد كان لا يسلم احد من لفعاته ... الشيء الدي جعل

اعداءه في الشرق يكثرون ويحقدون في نفس الوقت، والواقع ان التركزي كان شديد الشكيمة ، قــوي الهجوم حتى على الذين يتقون شره ، وحــبنـــا ان نعرف انه ابي ان يسلم اوراقه حول كتب خزائــن اسبانيا الا بعد ان تنجز مطالبه ... وان يكون طلب من الخليفة عبد الحميد ان يعزل المتولي على نقابـة شنجيط ... حــبنا ان نعرف هذا لنعرف تهجمــه على الناس وبحثه على النيل منهم !

وهكذا كان التركزي جادا في هجماته ، جادا في النيل من خصومه وحتى من المحسنين اليه . . . ان هذه الشخصية لا تستطيع ان تستقر في هدوء ما دامت هجماتها تشتد حتى على الملاطفين لــه ، ولهذا عاش التركزي في قلق شخصي دائم !

عرف الشرق كثيرا من أمثال التركزي الدسن كانوا يرحلون الى البلاد العربية تارة بصفتهم حجاجا يؤدون فريضة الدين فيطلب لهم أن يقيموا هناك أقامة قد تكون دائمة حيث يتلاءم طقس الحجاز مع طقس بلادهم فلا يؤذيهم الحر كثيرا ... والتركزي يمثل بلاده التي تتشابه شخصيــة سكانها البيليــة ، فيستطيعون الهجرة ويستطيعون الاقامة اما طلبا للعلم أو طلبا للمال . . . وهكذا يكون التركزي مثالا حيا لسكان بلاده فقد انتقل الى الحجاز وطاف بها وقام بمصر مدة ثم رحل الى بلاد العثمانيين وقد احترمه الخليفة احتراما كبيرا كما اسلفنا وعينه في وظيفة كرى قلما بحظى بها غيره ولكن التركزي الح وبالغ في الالحاح حتى أدى ذلك الى ابعاده عن مطالب. . . . ولولا تصميمه على عدم الذهاب الى استكهولم الا بعد تنفيذها لما اجيب مطلبه ... وما حكمه على رجل ابي أن يسافر الا بعد أن يعطيه طباخا، وهل شرط كهذا مما يعقل أن يشترط على خليفة ... ثم أن يلح على الخليفة ليعطيه ما طلب منه والا فهو يرفض السفو ثم يعود الى طلبه بعد عودته وبأبي أن يسلم نتألسج ابحاثه وببالغ في التنكر للخليفة ، فيرفض دعــوة « اسكار » الا بعد أن يعطيه الخليفة ما وعده بـــه سابقا . . . وهكذا يظهر التركزي ملحا كبيرا ومبالغا في مطلبه مجازفا تنقصه الثقة بالناس ، فلا نظمئن الى وعودهم ولو كانوا من تماثيل الانصاف والعدالة واذا استطاع الانسان أن يقدر أمثال هؤلاء لشدة شكيمتهم فهو ينتقد لا محالة الحاحهم الذي بوشك ان يصبح صبيانيا ، وفي قصيدة « اسكار » التسي قدمها لعلك السويد لم يراع اديبنا موقفه في مؤتمر غربي يتطلب نوعا آخر من السلوك ربما كان لا عهد لهم به ... فهو لم يطلب منه ان يملي قصيدة مديحية وانما طلب منه ان يحدثه عن القبائل عند العرب ... فلو الف التركزي كتابا في القبائل عند والإنساب وهو موضوع يجيده لكان احسن واجود بدل من ان يملي قصيدة على نهج جاهلي مليئة بغريب المغردات تستعصي بلغتها حتى على قلم الترجمة واسلوب الغرب حتى اذا ترجمت هده القصيدة وفقدت مقوماتها اللغوية اصبحت عبارة عن مدائر شخصية واعجاب بالنفس وافتخار بالآباء مما لا يستطيع الرجل الغربي ان يجد فيه لذة بهل اي يستطيع الرجل الغربي ان يجد فيه لذة بهل اي يسلم من اغلاط جناها عليه تعصبه وتمسكه براه وعجابه بشخصه والكمال به وحده .

وفى عهده فكرت المطبعة الشرقية أن تخرج اللناس أعظم كتاب لفوي فى اللسان العربي ، ذلك الكتاب هو الذي الغه ابن منظور فى اللغة وسماه لسان العرب ومن العسير أن يسلم كتاب كهذا من أغلاط قد ترتكبها المطبعة ، كما لا يسلم المخطوط

and the property of

منها لشدة ما يحرف النساخ كتاباتهم ويقترفون الاغلاط ... فالناسخ وبالاخص في اللغة لا بد له من ذلات ولا بد له من اغلاط ... ونحن في حاجة اذا اردنا أن نخرج كتابا جديدا أن نبحث عن عالم مقتدر ليصحح الكتاب ويبعده عن الاغلاط والاخطاء وقد ادى التركزي هذه المهمة لما اشتهر به من طول باع في اللغة وقوة يد في معرفة اسرارها .

والواقع أن التركزي كان لفويا حقا . . . فتصويباته واصلاحاته دالة على ما له من مقدرة كبرى في معرفة أسرارها وصعوبة الاشتقاق وغريب المفردات . . . ولا يتأتى أصلاح ذلك الالمن كان عالما لغويا بكل ما في الكلمة من معنى ضاما الى معلوماته ذكاء حادا يعينه على معرفة الدقائق حتى لا تخلله أصول الصيغ المتشابهة . . . فتحمل أديبنا هذه وساير الكتاب في أجزأته الضخام الطويلة حتى أتم هذه المهمة الكبرى . . . فيا لها من عزيمة لا يقهرها أي شيء ، بل هي تقهر كل ما يعترض عقبتها من عشرات !

ســــلا: عثمان بن خضراء

and a state of the state of the



0

# ابحاب وحراسات

- انعدام الجوالتربوي في الاسرة وأثره في انحراف الإصداب في الأحداث
- من تسؤیهات التحلیل اللارکسی
  - الثقافة الوطنية
    - 🍙 دفاع لکن ...
      - و على الحارم



## انعدام الجزالتربوي في الأسق

وأثره في انحراف الأحداث سؤيتاذ محرعبرالعزيز الدياغ

ان موضوع الانحراف متصدد الجوانب متشعب المسالك لا يمكن حصره في نقطة معينة واحدة اذ لابد فيه من الدراسة العميقة لمختلف الاسباب والحيثيات ومختلف السواعث والدوافع .

ولا تنحصر الدراسة المتعلقة به في علم واحد بل انها تتصل بعدة علوم واختصاصات حسب الاهتمامات التي يوليها كل علم للكائن الانساني،

فعلم الطب وعلم النفس وعلم الاجتماع كلها تتناول الموضوع بجدد لانها تدرس الطفل من الجانب الفيزيو لوجي والجانب النفسي والجانب الاجتماعي وهناك من يقوم بالبحث والمقارنة وابداء التداخل بين هده العلوم وعلاقتها بالتربية ليستفلها في وضع التخطيطات الصالحة لتوجيه النشء ولابداء الاخطار الناتجة عن عدم تعهد الفرائز والدوافع وتركها سائمة دون رعاية أو تهذيب .

وتتصل الابحاث غالبا ببيئة الفرد في احوالها العامة التي هي الاسرة والمدرسة والمجتمع .

ورغم التأثير المباشر لهذه العوامل الثلاثة في تكييف الفرد وتكوين شخصيته فان العادة جرت على افراد كل منها بالحديث على حدة .

وهذا الاستقلال في البحث يمكننا ان نعده استقلالا نسبيا لاننا لا نستطيع عمليا التفصيل بين هذه العوامل وتناسي التداخل الحاصل بينها خصوصا في التداخل الكبير الواقع بين الفرد في الاسسرة والفرد في المجتمع .

ان الفرد في الاسرة حينما يكون طفلا صغيرا ، يتلقى انتعاليم الاولى التي تطبع شخصيته وتلون أخلاقه وتيسر له المفاهيم الاجتماعية ؛ وعلى اساس الاتصال بوالديه واخوته يكتب كثيرا من العادات الصالحة او السيئة وتصبح للقوانين الاخلاقية صورة في نفسه يقدسها أو يدوسها حسب الطريقة التي كان ياقن بها هاته المبادىء والقوانين ، ومن حق الاسرة أن تطالب بحماية اطفالها من تعفن المجتمع وانحراف أفرادة كما أن للمجتمع الحق في أن يطالب الاسرة بحفظ كبان الاطفال وحمايتهم من الاهمال .

 <sup>(1)</sup> هذا نص المحاضرة الثانية التي القيتها في التدريب التربوي الذي اقلمته جمعية رعاية الطغولـــة والاسرة بفاس في شهر دجنبر 1976 للمثدوبـــن المتطوعيــن في الحريــة المحروســـة .
 ولقد نشرت المحاضرة الاولى بدعوة الحق العدد السادس السنة الثامنة عشر .

وما أحرانا ونحن تتحدث عن دور الاسرة في الانحراف أن نعرف الخصائص التي تميز الاسرة عن غيرها وأن نذكره اختصاصاتها التربوية والاجتماعية :

من المعلوم أن الاسرة بناء اجتماعي قائد على مشروعية دينية تجعل العلاقة بين الرجل والمسراة علاقة شريفة مبنية على ميناق شرعي وعلى احترام متبادل وعلى عقد يعطي لكل جانب حقوقا وواجبات اذا اخل بها احد الطرفين يكون مسؤولا دينيا وقانونيا واجتماعيا .

ولقد أوصى الاسلام فيما أوصى بالعمل على حسن اختيار الطرف الآخر لما في ذلك من الفائدة الواضحة العائدة بالخير على الفرد والمجتمع ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فعليك بذات الديسن تربت يداك ) وقال أيضا : ( أذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير ) .

فمن خلال قول الرسول عليه السلام نرى ان البدور الاولى فى تكوين الاسرة الصالحة تتصل باختيار العناصر لما فى ذلك من الاطمئنان على مصير العلاقة بين الرجل والمراة ومن الاطمئنان على الاستقرار الذي سيخيم على الاسرة حتى اذا أنجبت اطفالا كان ذلك الاطمئنان وذلك الاستقرار منصبا على نقوسهم ومؤثرا فى تكوينهم وراسما لهم منهج الخير والصلاح .

ولهذا يمكننا أن تقول أن كثيرا مسن الانحراف الذي يصاب به الاطفال يكون وليد الانحراف الدي يوجد عند آبائهم وأمهاتهم ويكون نتيجة الانحراف الاجتماعي الذي يكفر بالقيم ولا يابه بهذه التعاليسم السليمة فلا يقع اختيار الزوج على من يرضاها دينا وخلقا ولا يقع اختيار الزوجة على من ترضاه دينا وخلقا وانما تكون بواعث الاختيار مادية صرفة .

هؤلاء الذين يسيئون الاختيار هـم الذيهان بمهدون سبيل الانحراف في بيوتهم اذا ما انجبوا .

ومن الطبيعي أن حسن الاختيان يجعل المراة في البيت شاعرة بكيانها عالمة وحقوقها وواجباتها لا تحتقر نفسها ولا تحتقر نوجها ولا يوجد تعال في سلوكها أو في سلوك من تعاشره.

ومن المؤسف في هذا العصر أننا للاحظ شبه عداء بين الرجل والمراة كان كلا منهما ضحية الطرف الآخر في الوجود . وليس ذلك من المعقول فالرجل والمراة عنصران متكاملان لا تسعد البشرية الااذا كان كل طرف منهما يحس بضرورة وجـــود الطرف الآخر ويضرورة احترامه ، اما اذا أصبحت العلاقة بينهما داخلة في اطار الظالم والمظلوم والحاكهم والمحكوم والمستبد والمقهور وأصبحت تدعو الي مؤتم ات لتصنف هذه من ذاك أو هذا من تلك أو لتزيح طفيان الرجل عن المواة أو طفيان المواة عسن الرجل فان الحياة حينتًا تصير مكفهرة قاتمة تفقد الامن والاطملنان والاستقرار وتنحكم فيها أنواع المخاوف والقلق والاضطراب وتسود الاسرة حينئذ تفككات تؤدى الى ضياع التماسك والى الحسلال اعلاقات وتفسخها ويصير الزوج متبرما من زوجته التبرم الذي يؤدي الى التشاؤم والحقد ، والسذي بخلق العوائق الحاجرة بين التكوين السليم وبيسن نقوس الاطفال وحينتذ تضيع الامة في اطفالها وتنتئس انواع الانحراف والفوضى فيعم العنف وتكثر الجرائم وتتلاشى مظاهر الاخلاق الفاضلة ويؤدي المجتمسع بدوره ضربة عذه الاخطاء فبعيش فاقدا للامسن خالفا على المصير .

اذا علمنا ذلك تبين لنا أن أول شرط بجب أن يتحقق في بناء الاسرة هو حسن اختيار الطرف الآخر،

قد تقول ان هذا الاختيار صعب انجازه نظرا للنفاق الاجتماعي الذي يسود كثيرا من العلاقات فلا تظهر الحقيقة الا بعد فوات الاوان .

وهذه الملاحظة قد يكون لها نصيب من الصحة اذا تركنا الاختيار لتجاربنا الخاصة وحدها دون أن تستعين بمن نثق فيهم من الآباء والاقرباء .

ونحن لو درسنا مدونة الاحوال الشخصية المغربية فسنجد أن المراة قد منحت حق اختياد الزوج بحيث لم يعد للاب أو الولي حق في أجبارها على الزواج سواء أكانت بكرا أو ثيبا ، وبهذا الحكم لم يبق عمل بالاختياد للبكر وفق ما جاء في الحديث الشريف القائل بأن البكر تستامر وأذنها صماتها ووفق ما سار عليه الامام مالك رحمه الله .

والسبب في أن المدونة لم تعمل بمذهب الامام

اجتهاد الفقهاء في تحليل النصص والى الظروف الاجتماعية التي جعلت بعض الآباء يتصرفون تصرفا منكرا ولا يلتزمون بأصول التشريع في اختيار الزوج الصالح لبناتهم ؛ الشي الذي دعا المجتهدين مسن المسلمين في أن يزيلوا للاب هده السلطة وأن يعتجوها للبنت ذاتها فأصبحت هي ربة الاختيسار وصاحبة المسؤولية .

وهنا كان من الضروري تنبيه هذه البنت ليلا تتعسف هي بدورها في هذا الحق الذي منح لها وليلا تتصرف فيه تصرفا يضربها وليلا تستبد به دون أن تستجيب لنصائح الاولياء وتوجيبات المربين .

ان المراة المعاصرة تجد ضروبا من الصعوبات في اختيار الزوج الصالح وهي حينما تربد أن تمارس التجربة وتبحث نفسها عن طبيعة الزوج قد تقع في اخطاء كثيرة نتيجة لتغلب عاطفتها على عقلها أو لوقوعها تحت اغراء رجل بعرف كيف يستغل سذاجتها تسم يدوسها وحينلد قد تردد مع المرأة التي عبر عنها الشاعر نزار قباني بالمرأة الحاقدة التي قالت في رسالتها :

( لا تدخلي ) وسددت في وجهي الطريق بمرفقيك وزعمت لي ٠٠٠ أن الرفاق أنوا اليك ٠٠٠ أهم الرفاق أنوا اليك ٠٠٠ أم أن سيدة لديك معتدي ساعديك .

والواقع أن هذه الرسالة تبين لنا لونا من ألوان التجربة الخائبة التي لا تحقق ضمانا للمسراة في محاولتها معرفة الطرف الآخر لتختاره بنفها هذا زيادة على أن كثيرا من مظاهر النفاق قد تسيطر على الاتصال الحربين الرجل والمراة القاصرة دون رقيب

أما أذا كانت الرقاية الاخلاقية مسيطرة على العلاقات وكانت الاستعانة بتوجيهات الاسرة الفاضلة وسيلة من وسائل الاختيار فان كثيرا من المشاكسل نستغني عنها فلا تقف حاجزا بين البيت والسعادة ولا تحول بين الاسرة والتفاهم الايجابي البناء .

واذا كان حسن الاختيار وسيلة تمهيديسة للعلاقة بين الرجل والمراة في تكوين الاسسرة قان الهدف منها ينصب على ما بعد الزواج.

وبظهر ذلك فيما يأتي :

### أولا \_ في حسن المعاملة :

ان حسن المعاملة وصية دينية يجب ان تطبع الحياة الزوجية في كل مجال . والشرع يوصي بها لما فيها من المنافع الايجابية التي تعطي للبيت جلالا واستقرارا وعلى قدر حسن المعاملة ترفرف السعادة على البيت وتنشر اجتحتها على أعضائه .

#### ثانيا \_ في حسن تربية الاطفال :

وهنا نرى أن لكل من الزوجين دورا عظيما في القيام بهذه المهمة ولهذا بجب على كل من الوالدين اضفاء المحبة على العلاقة الزوجية ليحس الاطفال بالهم بتمتعون بالاستقرار والهناء .

والتربية في الحقيقة لا تقتصر على الجانب النفسي بل هي متصلة بجميع الحاجيات التي تتوقف عليها سعادة الطفل وسلامته . فالعنايسة بالصحسة والعناية بالفقاء والعناية بالمحبة كلها متداخلسة في تكوين شخصية الطفل وفي ابعاد شبح الانحراف عنه بل ان الاحترام المتبادل بين الرجل والمراة هو نفسه داخل في اطار العناية بتربية الاطفال نظرا لامتصاصهم كل ما يراقبون ولتأثرهم بكل ما يشاهسدون فهسم يمتصون السلوك المرأي يبدون بعضه ويختزنسون المثره في لا شعورهم ولقد برهن على ذلك فرويد في المحاته وهذا هو السر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة فابسواه او بنصرانه او بمجسانه ».

والعناية بالتربية تدعو الام الى الاهتمام بطفلها والى عدم أهماله وتركه عرضة للضياع والخوف والاضطراب وقد أثبت علم النفس أن كثيرا من العقد التى بها الاطفال تكون ناتجة عن هذا الاهمال .

وخير سبيل لهذه العناية الابتعاد عن خلسق المشاكل داخل الاسرة ليلا تصاب بالانفكاك وليسلا يضيع تماسكها وهذا هو السر في أن الحياة الزوجية الهادئة أذا سيطرت على الاسرة كانت منها للخيسر ومتكاه الاطمئنان ومنطلقا لسعادة الاطفال .

وقد بينت الاحصاءات أن الانحرافات والجرائم تحدث من الاطفال الذين فقدوا رعاية الوالدين أكثر مما تحدث من غيوهم وكذلك تحدث من الاطفال الذين عاشوا في السرة انفصل فيها الاب عن الام اما بطلاق او هجران او وفاة .

ان تفكك الاسرة قد يؤدي الى هذه المصاعب الاجتماعية الخطيرة ولكن من المؤسف فى هـدا العصر ان العوامل الاجتماعية والاقتصادية جعلـت شبه استغناء فى المراة ، تحس به نحو الرجـل ، فبعض النساء حين أصبحن قادرات على الاكتفاء الذاتي وصرن قادرات على كسب المال ظنن بائهن اذا تحردن من الزوج استطعن أن يحيين ولو مطلقات ولم يعتبرن الجانب التربوي الذي يحث على الحرص فى خلق جو متناغم بين الرجل والمراة فى البيت وفى المجتمع ليعيش الاطفال متمتعين بدفء الحنان وبروح المـودة .

## ثالثا \_ في حسن التصرف في دوافع الزواج:

ان هذه الدواقع متكاملة تتصل بتحقيق الرغبة الجنسية وبتحقيق المودة وبتحقيق غريزة حب البقاء والخلود وحفظ النوع عند الانسان .

قد تكون الفريزة الاولى مشتركة بين الانسان والحبوانات البهيمية وقد تكون المودة أيضا طبعا مشتركا بين الانسان والحيوان .

اما الرغبة في الخلود وانعاء النسل عن طريق التوالد فهذا امر يخص به الانسان أي ان ادخاله في اطار الشعور والتفكير في أن يكون النسسل صورة مشرفة للفرد ليس طابعا حيوانيا ولكنه طابع انساني.

فاذا كانت الاتصالات الجنسية المؤدية الى النسل طبيعة في الانسان والحيوان فان التفكير في تحقيق النسل الصالح من خاصيات الانسان وحده.

وعليه فان كل فرد لا يفكر في ارتباطه الزوجي الا بهذه العلاقة الجنسية وحدها دون غيرها يكول فردا غير سوي فاذا ربط بين هذه العلاقة وبين نشوة الحب والمودة كان قد اضفى عليها صورة اسمى من صورتها الجنسية المفردة وأذا اتصلت ظذه العلاقة الجنسية بالانجاب وحده دون التفكير في مصير من ستنجبه كانت أيضا قريبة من الاطار البهيمي ، اما لذا

وتحقيق هذه الغاية يقتضي أن تكون الولادة شرعية ليلا يعيش الطفل بعيدا عن الحنان العادي وليلا يقسو عليه المجتمع برذيلة لم يرتكبها هو كما يقتضي أن يكون المتزوج داضيا بالقدر في منحه ذكرا أو أنثى ليلا يحس الطفل بالحرمان من تصرفات الآساء والامهات.

وينبغي في هذا المجال أن يكون الوعي الجنسي سائدا بين الاسر ليلا يتصرف فيه تصرفا جائرا قد يؤدي الى الاكتار من النسل في اسر فقيرة لا تقدر على مواجهة الواقع ولا على تمهيد سبل الاستقرار الى الافراد فتكثر الجرائم والانحرافات وتقل التربيسة السليمة وتنعدم القدرة على ضبط التصرفات.

وهذا هو السر في ان العالم المعاصر اصبح يتحدث عن هذه النقطة كثيرا وتعددت الاختلافات في حلولها ولكن احسن الحلول على ما يظهر هي التي لا تمنع الانسان من حقه في الولادة ولكنها تطلب منه أن ينظمها تنظيما يتلاءم مع امكانياته وامكانيسات المجتمع الذي يعيش فيه ملايا وعلميا واقتصاديا.

ان عدم تنظيم النسل هو أيضا من أسباب المحراف الاطفال في الاسر التي ليس لها مستوى مادى كفيل بأن يحقق التربية المرجوة .

أن هذه المظاهر الثلاثة التي هي حسن المعاملة وحسن تربية الاطفال وحسن التصرف في دوافع الزواج هي نفسها يجب أن تكون قائمة على اساس من الوعى بالمسؤولية .

ان الوعي بالمسؤولية بدفع الانسان الى تحقيق ما يرجى منه على احسن وجه وبجعله قادرا على ضبط نفسه صامدا في مواجهة الاحداث راغبا في اتباع الاوامر واجتناب النواهي علملا على خلق جو بدوده الامن والاطمئنان والحنان .

هذا الوعي بالمسؤولية هو الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرجل هم بطلاق امراته لم تطلقها ؟ قال لاني لا أحبها ، فقال عمر أو كل بيت بيني على المحبة ! أين الرعاية والذمام .

ومعنى هذا أن البيت يجب أن يسوده الاطمئنان وأن الحب يمكن للانسان تعويضه بحب آخر من نوع آخر . أنه حب الواجب المقدس الذي يجعل الزوج شاعرا يأنه حين يتزوج يقوم بواجب اجتماعي يقرض عليه رعاية الطرف الآخر واحترامه وقد يكون هــــذا الاعتبار أسمى من الحب العادي لانه خالص من الانانية وحـــب الـــذات .

هذا الوعي بالمسؤولية هو الذي يفرض على الوالدين تعهد اطفالهما ومراقبتهم مراقبة متواصلة حتى اذا احسا بانحراف او شذوذ سعيا في البحث عن وسائل اصلاحهم واو ادى الامر الى عرضهم على اطباء الاختصاص في علاج ذوي الشذوذ .

وان اصلاح الاسرة اذا كان يعتبر ذاتيا مسن قبل ارباب الاسرة فهو ايضا يعتبر عملا اجتماعيا وسياسيا يتصل بدور المجتمع وسياسة الدولة في المراقبة والتوجيه .

اما المجتمع فلهيئاته المختلفة حق الدعوة الى الاصلاح ومراقبة أسباب التخلف والعمل على ابعاد شبح الانحراف عن الاطفال ويتجلى ذلك في الجمعيات التربوية الحرة التي تقوم بهذه الاعمال وفي الجمعيات الخيرية وفي الاعمال الاحسانية التي يتبناها كثير من الافراد والجماعات.

واما الدولة فيظهر عملها في المشروعات التربوية وفي التخطيطات الاقتصادية وفي بناء المؤسسات التعليمية والاجتماعية وفي وضع البرامج الصالحة لاعداد النشء ووضع القوانين العاملة على الزجسر والردع والتوجيه .

وخير مظهر لذلك ما يتجلى من وعي في القوانين الموضوعة خصيصا لانحراف الاحداث مع انشاء المؤسسات الكفيلة بتطبيق هذه القوانيس شكللا ومضمونا.

فعمل الدولة غالبا ما ياخد واجهتين :

الواجهة الاولى وقائية وتستفل فيها المناهج التربوية ونشر التعليم واعداد الشفسل للمواطنيسن وتيسير الرخاء لهم .

الواجهة الثانية علاجية وتتجلي في دور الملاحظات والاصلاحيات المكلفة باعادة التربية وفي نوادي الاصلاح الاجتماعي الذي يكون الطفل تربويا ومهنيا زيادة على مساعدتها في خلق مجال للحرية المحروسة الهادفة الى خلق توازن نفسي عند الطفل المزف وارشاده الى السلوك القويم .

ولا شك أن هذه القوانين لا تؤتي أكلها الا اذا قام بتطبيقها من الناحية العملية مربون واعران يعرفون قيمتها وفضلها على الفرد وعلى المجتمع.

ان هؤلاء المربين منهم من يتولى عمله في اطار توظيفي ومنهم من يتولاه في اطار تطوعي اجتماعي وفي كلتا الحالتين يجب ان يتحلى المكلفون بذلك بمحاسن الصفات وان يسلحوا بقوانين العلم وان يهتدوا بهدي القرءان وان يطلعوا على خبايا الطفل وغرائزه وعلى اصول علم الاجتماع وبنوده وأن يهتموا بدراسة الاوضاع الاجتماع وبنوده وأن يهتموا بدلك معرفة انواع الانحرافات واسبابها وأن يبنوا احكامهم على قوانين ثابتة متصلة بعلم الاحصاءات لتكون نتائجهم صائبة ولتكون علاجاتهم مبنية على تشخيص عملي لا يتطرا اليه الشك ولا تعتربه اخطاء أو اغلاط.

وينبغي لهم أن يبحثوا عن الجرائم وأسبابها ليستطيعوا بذلك أرشاد المحتاجين وتوجيه المتخلفين وتنبيه الفافلين ، ولتكن فيهم مرونة يستطيعون بها فتح علاقات بينهم وبين أسر الاطفال يستعملون فيها وسألل التوجيه الهادف ويستخدمون فيها العقل في الحوار مع استفلال الاسلوب الخطابي أحيانا في التأثير والاقتاع .

ولا بأس أن يقيموا من حين لآخر ندوات اقليمية أو على الصعيد الوطني يستدعون لها بعض المختصين في الدراسات النفسية والطبية كما يستدعون لها رجال القانون والقضاء ورجال الامن وعلماء الديسن وخطباء المساجد والمعلمين والاساتذة وبعض الآباء ليستعينوا جعيعا على دراسة المشكل من مختلف جوانبه وعلى البحث عن الحلول الصالحة التي يمكن أتهاعها اخلاقيا واجتماعيا وقانونيا . وليساهموا في خلق مجتمع حي متخلق بالاخلاق الفاضلة ملتسزم بهدف الى اقرار الفضيلة وابعاد الاضطراب عسن بهدف الى اقرار الفضيلة وابعاد الاضطراب عسن العسوولة عمليا عن اعداد الإطفال وعن تلقينهم كثيرا العسوولة عمليا عن اعداد الإطفال وعن تلقينهم كثيرا من القيم والمقدسات .

اذا اتضح لنا مما تقدم أن للاسرة دورا كبيرا في اعداد الاطفال فلنعلم أنها وحدها لا تكفي اذ لا بد من مساعدة المجتمع، ومساعدة المدرسة في ذلك .

ووسائل المساعدات كثيرة جدا .

منها العناية بالمناهج التربوية في المــدارس والمعاهد والجامعات .

ومنها انتشار الوعي الكافي وتيسير الرخاء المادي واعطاء الفرص السائحة لكل فرد في المجتمع للتعلم والعمل لان الجهل والبطالة لهما خطر على السلوك الفردي .

ومنها خلق المساعدات لنشر التعليم المقرون بالتربية فقد قبل قديما : من فتح مدرسة فقد أغلسق سجنا .

ومنها العمل على رفع المستوى الاقتصادي البلاد لتقل الحاجيات الدافعة الى الاجرام ولتسلم الاسر حينئذ من الاضطرار المادي الذي يدفع رب الاسرة الى الوقوع في المخالفات او يدفع الاطفال الى البحث عن وسائل العيش بطرق غير مشروعة كالشذوذ الجنسي والسطو والسرقة واستعمال العنف وغير ذلك من المساوى، ومن أنواع الاحتياجات

ومن هنا نرى أن المساعدات الخارجية عسن الاسرة قد تكون أكبر عامل على أقرار الاطمئنان بها وعلى جعلها قائمة بدورها المنوط بها .

فالاسرة اذن رغم أنها اللبنة الاولى فى تربيسة الاطفال واعدادهم للحياة فهي لا تنفصل عن مساعدة المجتمع ومؤازرته لها مؤازرة كافية لتستطيع القيام بمهمتها وليمكنها أن تساهم فى خلق المواطن الصالح البعيد عن العقد وعن أنواع الانحراف .

فاذا وفق المربون في الاسرة ولكنهم لم يجدوا في المجتمع من يحمي القيم التي حرصوا على نشرها ضاعت مجهوداتهم وانساقت امتهم الى الردى ولسم تنفع اعمالهم فليتعاون المربون جميعا سواء كانوا في الاسرة او البيب او المجتمع على اعداد المواطن الصالح وعلى تحقيق نهضة وطنية بكون شعارها اقرار الامن ونشر الفضيلة وابعاد شبح الانحراف عن المواطنين صغارا وكبارا وليستجيبوا لقوله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الانسم والعدوان) ، صدق الله العظيم .

فاس : محمد بن عبد العزيز الدباغ



## من تشويهات التحليل الحاركيي

## للأيناذ محرالعربي الناصر

The second second second second

and the second second by the second

من خلال حملة القراءات الجديدة ، والسرؤى الجديدة التي شدها التيار الماركسي - التقدمي على الفلسفة الاسلامية ، نجد تركيرا هاما وفاصلا حول مسالة الخلق من عدم ، هذه المصادرة الفيبية كما يسمونها ، والتي دعت اليها كل الاديان ، ما عسدا الداعية منها الى وحدة الوجود ، والحلولية ، تعتبر فى نظر الماركسيين التقدميين تقهقرا وتراجعا في النظرة المادية للكون . فهي تفصل العالم عن الله ، خالق الكون من عدم ومن لا شيء ، وتجعل الله بذلك قوة خالقة بعد أن كان في الفكر اليوناني مجرد قوة صانعة (افلاطون) او معشوقة (ارسطو)، وتجعل الله وحده الازلى الابدى ، بعد أن كان معه في الفكر اليوناني ، العالم ومادته ، فهي مصادرة تقول بالتوحيد مقابل الوثنية اليونانية ولهذا السبب فالفكر الدبني متقهقر أمام الفكر الوثني ما دام هذا الاخير قريبا من المفاهيم المادية . وعلى هذا الاساس عمدوا الى عزل الفكر الديني عزلا تاما بحجة انه غيبي وغير عقلاني ، ومن الفلسفة الاسلامية أخذوا وقيها وضعوا نظريسة الفيض لتحل محل مصادرة الخلق من عدم ، وتحل الاشكال القائم بين الفكر الفيبي والفكر الوثنيي . وهكذا جعلوا من نظرية الفيض حجر زاوية التوفيق بين الدين والقلسفة ؛ وحجر الزاوية في الهجوم على الفكر الفيبي باعتبار أن نظريته دفعت النظرة المادية الهرطقية التقدمية الى الامام في الفكر العربي ، اما مصادرة الخلق من عدم الدينية ، فقد أثارت صعوبات

خاصة كبيرة ، في نظرهم ، عانت الرؤية المنطقية العقلانية البرهانية ، وحاجات التطور المادي والعلمي . . وفي ذلك يقول طيب تيزيشي : المشكلة الاساسية الدينية وهي «الوجود» الالهي وعلاقته بالعالم المادي، هذه العلاقة التي تحددت ضمن التصور الدسي يد « خلق » العالم المادي من « عدم » محض اطلاقا بدافع من « الوجود » الالهــي أو الاله . بـــــــ أن الصعوبات الخاصة الكبيرة ، التي نشأت وتبلــورت في معمعان محاولات البرهنة على النصور الديني ذاك ( أي خلق العالم من عدم محض اطلاقا ) والتي أعاقت قيادة البرهان على ذلك بشكل منطقي عقلاني حازم ، وكذلك حاجات التطور المادي للانتساج البضائعسي المتنامي وللتجارة العالمية الشاملة ، وبالتالي لدور العلوم الطبيعية في الحياة الاجتماعيــة الانتاجيــة والثقافية العامة ، أن كل ذلك قد ساهم في تعزيز عملية مجابهة التصور المشار اليه فوف وفي البعاث اتجاه فكرى جديد يمثل آفاق هذه الفترة على نحو معقد ومثير ومليىء بالتوقعات في آن واحد ، ان ذلك الاتجاه الفكري قد عبر عن نفسه آنذاك من خلال فكرة « القيض » أو « الصدور » (1) .

## فما هي نظرية الفيض هذه ؟

يقول الماركسيون التقدميون ان الفرابي بنظرية الفيض جمع بين المتنافرات في منظومته الفلسفية .

<sup>(1)</sup> مشروع رؤية جديدة للفكر العربي: ص 284 \_ 285.

فما هي أ وهل قال بها الفرابي حقا كما يقول ون أ ا وهل بسقوطها تنهار منظومته الفلسفية ويسقط معها كل من اعتقدها في الفلسفة الاسلامية ؟!

تقول نظرية الغيض أن الوجود واجب الوجود وممكن الوجود وواجب الوجود يغيره ، وأن واجب الوجود وأحد ، بسيط ، عقل وعاقل ومعقول ، وعن تعلقه لذاته صدر عقل أول يتعقل واجب الوجود ويتعقل ذاته ، وعن تعقله للذات الإلهية صدر عقال ثاني ، وعن تعقله لذاته بدأ التكثر بصدور وجود السماء الاولى والنفس (2) تم استمر التعقل واستمر معه الصدور الواحدي ( العقل ) والتكثري ( السماء والنفس) معا الى العقل العاشر (3) الذي يتولم العالم الارضي الخاضع للكون والفاد والذي تتكثر فيا الاشياء ، باختلاط عناصرها وامتزاجها ثم تتلقى صورها عن واهب الصور الذي هو الواسطة بيان

فالوجود عند الغزالي كلمة عامة تجمع بين واجب الوجود وممكن الوجود الذي لن يكون موجودا بالفعل الا بتدخل العلة الفاعلة ، وهي الصور المتدفقة عن الذات الالهية السخية المعطاء . فوجود الموجودات من وجود الله ، وهذا الوجود عطاء وفيض وصدور عنه ، وهذا الفيض والصدور ضرورة ولكن عينها الحرية ، انها ضرورة غير مشروطة .

ويقول الباحثون ان نظرية الفيض هذه هي المرتكز الذي جمع به الفرابي كل المتنافرات ؛ جمع ما بين الله والعالم ، والوحدة والكثرة ، والقدم والحدوث ، والمنطق والميتافيزيقا والمعرفة والوحي

والالهيات والسياسة . وفي الكل جمع بين الديسن والفلسفة . وبهذا الجمع يقول الماركسيون التقدميون ان ذلك خطوة كبرى المتوحيد بينهما . فهما وجهان لعملسة واحسدة .

وقد اعترض الاقدمون على هـــده النظريــة كالفزالي والرازي الذي قال بأن المنطق الذي يسمح بصدور الواحد يسمح كذلك بصدور التعــدد وأن البــيط اعقد من المركب فمن اصدر هذا الواحــد السيط يستطيع أن يخلق المركب .

اما المحدثون (4) فقد اتجهوا اتجاها راديكاليا حيث ترفض نظرية الفيض بتاة (5) من منظومة اغرابي بالاعتماد على تعريف كلمتي الابداع والايجاد ونظرية المعرفة عند الفرابي لينتهي الامر الى القول بالخلق من عدم . ومعنى هذا ان نظرية الفيض ومكانتها في المنظومة الفلسفية تسقط كلية ويقى الايجاد من عدم هو المصادرة الاساسية في منظومته الفلسفية .

وبهذا ينهار الصرح القائل بأن مكانة نظرية الفيض في منظومته هي التوفيق بين الدين والفلسفة، بين الله والخلق ، بين الوجود والذات ، فالامر اذن ليس لحل مشكل ثنائي بين الله والعالم كوجوديسن ازليين حسب ما تقدمه الفلسفة اليونانية الوثنية ، وحبب ما قدمت عن طريق المترجمين المسيحيين، وأنما الامر خلق ووضع لمنظومة فلسفية متكاملة ، منسجمة ، على اسس ومنطلقات غير يونانية ، وجديدة كل الجدة في مواجهة الفلسفة اليونانية ومصادراتها الفلسفية ، وهذا مع استعمال مصطلحاتها ومضامينها

<sup>(2) «</sup> يفيض من الاول وجود الثاني فهذا الثاني هو أيضا جوهر غير متجسم أصلا ولا هو في مادة . فهو يعقل ذاته ويعقل الاول . . . فيما يعقل من الاول يلزم عنه وجود ثالث ، وبما هو متجوهر بذاته التي تخصه يلزم عنه وجود السماء الاولى » آراء المدينة الفاضلة . ص : 25 .

<sup>(3)</sup> الله بعد الأول يوجد الثواني والعقل الفعال والثواني على مراتب . . . وكل واحد منها يعقل الأول ويعقل ذاته . . . ولكن يقيض من وجود كل واحد منها وجود سماء سماء فأولها يلزم عنه وجود السماء الأولى الى ان ينتهي الى السماء الأخيرة التي فيها القمر ، وجوهر كل واحد من السماوات مركب من شيئين من موضع ومن "نفس » كتاب السياسة المدنية ص : 52 - 53 .

<sup>(4)</sup> القائل بهذا الاتجاه قوقية حسين محمود : «مقالات في اصالة المفكر المسلم ، وهي استاذة الفلسفة الاسلامية بكلية الآداب بفاس : ان الفراني عندما يستعمل كلمة فيض «واجب الوجود مبدأ كل فيض» يلاحظ انه يستعمل هذا اللفظ كتسمية فقط لفصل الايجاد والخلق السذي هو من العدم المحض » . ص : "99 .

<sup>(5)</sup> معنى بتاة ليس نفياً لكلمات الفيض والصدور ،وانما نفي للتاويل الذي يعطى لنظرية الفيض ليؤدى الى وحدد .

التي تفرغ من محتوياتها وتوظف في الوجهة الجديدة .. وهذا يقدم الفرابي على انه فيلسوف واقعي ، متدين ، ينطلق من ارضية اسلامية واقعية تقول بالعالم المادى الحسى المخلوق من عدم .

## تاويل وتشويه لنظرية الفيض ٠٠٠

ورغم هذا الانتقاد والتحول الجذري في تأويل نظرية الفيض قان ذلك لا يعني نفي كلمات الهيض والصدور ، فهي تبقى قائمة في منظومة الفرابي وتفسر تفسيرا يناسب المنحى الجديد (6) ولكن هذا البقاء لا يبرد التفسير الماركسي - التقدمي لهذه النظرية .

يقول طيب تيزيني : ان عرض مفهوم الموجود الاول أو الاله لدى الفرابي يقتضي من طرف آخر التعرض الموجودات الاخرى وبالطبع المادية منها . اما هذه الموجودات فتوجد على شكل فيوضات عن الاله الذي هو الموجود الاول واو هذه الموجودات الفائضة هو العقل الاول وآخرها المادة او العالم المسادى » . (7)

ويقول في نص آخر: « ان الموجودات المتعددة والمختلفة ، ابتداء بالموجود الاول وانتهاء بعالم مسا تحت القمر الهيولاني توجد من حيث تكون عالمسا واحدا ، اي ان التمايز بين الموجودات تمايسز في الدرجة الذاتية ضمن اطار وجودي شامل واحد» (8).

ويقول في نص آخر : وفي الوقت الذي ينطلق فيه الفرابي من ضرورة فيض الاشياء كلها عن الموجود الاول يفقد هذا الاخير وجوده لذاته بشكل علوي مفارق بل أكثر من ذلك . أن وجوده لذاته يصبح وجوده للعالم ، فهو لحمة هاذا العالم ، و (حركته مع عقله) الخاصة الذاتية ، والتحدث عن وحدة ذات يتمتع بها الموجود الاول تلقاء الموضوع

(الذي هو العالم المادي) تتلاشى ، أذ تحل محلها وحدة الذات بالموضوع أو الوجود الواحد »". (9)

فهل حقا أن كلمات الفرابي فيض ، وصدور ، وعقول تتحمل كل هذه التأويلات البعيدة المشوهة ؟!

وهل حقا أن القرابي يقصد بالفيوضات العقول والمادة معا ، يقصد عالم المعقولات اللا مادية التي لا تخضع للكون والقساد وعالم الماديات الخاضع للكون والفساد ؟!

وهل حقا ان الفرابي يقول ان واجب الوجود فقد نعايه ومفارقته للعالم ، وتلاشي وتلاشيت وحدته الذاتية ، لتحل محلها وحدة شاملة ووجود واحدد أ !

الك تشعر ولا شك أن تيزيني يستعمل نظرية الفيض ليقفز على هوة هائلة بين عالم الامر (المعقولات) وعالم الخلق ( الماديات ) فهل عالم الماديات هو حقا فيوضات ، وفيوضات ضرورة ( التي شددها تيزيني)، فيوضات سخاء وعطاء كاملة كانت أو ناقصة كما يراها تيزيني ام ان هذه الفيوضات وهذه الضرورة وهذا السخاء وهذا العطاء هو فقط في عالم الامر عالم العقول التي لا تخضع للكون والفساد ؟! أم أن مجرد اضفاءات وتعميمات من تيزيني مثل « هذه العلاقة ( الوحدة ) الانطولوجية الجدلية » تكون مبررا كافيا عنده « لعقد رباط وثيق بين المادة ( العالم المادي ) والوجود الاول ليس فقط على أساس علاقة نسبية بين كلا الطرفين وانما ايضا على اساس علاقة وجودية، نقول ان عقد ذلك الرباط كان خطوة مرموقة على طريق ازالة أو على الاقل أضعاف الثنائية الكنديــــة · (10) « 4\_ 17

ويقصد تيزيني بالثنائية الكندية الله والعالصم المخلوق من عدم ، وينسى أن ما يجر اليه هو شخصيا بنفسيره علاقة وجودية أو العلاقة الوحدة ، هي التي

A street land and an all

<sup>(6)</sup> فوقية حسين محمود : مقالات اصالة المفكر المسلم : ص 40 ه « ومن يطلع على اقوال الفرابي مثلا فيما يتعلق بالموجودات الثواتي يشعر دانه يتناولها كالفاظ ليس لها مدلول واقعي فهو يتناولها على سبيل التأمل ، ومن اجـل ان يقيها على مستوى التأمل والمداعبة الذهنية » .

<sup>(7)</sup> مشروع رؤية جدية للفكر العربي ص: 288 .

<sup>8)</sup> مشروع رؤية جديدة للفكر العربي ص: 293 .

<sup>(9)</sup> مشروع رؤية جديدة للفكر العربي ص: 300 .

<sup>(10)</sup> مشروع رؤية جديدة للفكر العربي ص: 292 \_ 293 .

يجب ان تنعت بالثنائية ما دام الله عقل وعاقل ومعقول . اما منظومة انكندي فتقول بخلق العالم اي تنفي الثنائية في الازل والابد . فهل قلب حقائق الامور وتشويهها كاف لتمرير النظرة الماديلة في الفليفة الاسلامية ؟!

اقول ان اطلاق مصطلحات توحي بالترابط بين الله والعالم في علاقة انطولوجية ، وتوظيف كلمة الغيض والصدور في ذلك لتقريب الفوارق بين عالم الامر وعالم الخلق ، عالم الغيب وعالهم الشهادة للوصول الى الوحدة اى وحدة الوجود بين الله والعالم . وتقديم الفرابي على هذا الاساس ليس كافيا لسد الهوة والثفرة بين العالم العلوي والعالم السفلي . وبالتالي فنحن نعلم جيدا ان موقف التحليل الماركسي التقدمي من نظرية الفيض ليس حبا فيها و تأييدا لها لانها علمية ، او نظرية السلامية ، لا ، الدينية التي يلحقون بها كل الشرور في المجتمع مادية وعلمية ، وكانها شيطان الفلسفة عندهم . وهذا يدل على عقلية دينية معكوسة مغلوطة بحق عند هولاء الماركسيين التقدميين .

وبطبيعة الحال فتيزيني كعادة الماركسييسن يراوغ ويدلس على القارىء ليصل الى مبتغاه ، فتأمل هذه الفقرة مثلا : « ان كل واحد من تلك الموجودات بكنسب وجودا بالفعل حينما يحصل على صورته » ، هذا يعني انه « ما دامت مادته موجودة دون صورته فانه انما هو ذلك النوع بالقوة » (11) .

فهو يريد ان يوهم ان هناك موجودات تحصل على الصورة وكأنها موجودة دون الصورة ، وجودا بالقوة ، كأن هناك عالم مادي سابق . ونحن اذا سلمنا له مؤقتا بذلك ، فهل هذه المادة الموجودة دون الصورة وبالقوة هي الاخرى من الفيوضات مثلما هي بان المادة ولو بالقوة فاضت عن الموجود الاول ولا هي معه في علاقة وجودية او وحدة ، بقض النظر عن ان الفرابي لا يستعمل معنى الوجود مساويا لحنى المادة . . ان العلاقة الوجودية او الوحدة قد تكون المادة . . ان العلاقة الوجودية او الوحدة قد تكون

بين الصورة والمادة في العالم السفلي أي المادي الواقعي ، اما العلاقة الوحدة مع عالم الغيب فمن الخطل أن نقول عنها علاقة وجودية انطولوجية ، فالمادة لم تفض مطلقا عن الموجود الاول ، ويمكن أن نقف على نصوص الفرابي المؤيدة لهذا .

فما هي المادة الاولى ؟ : انها كما يقول الفرابي احد نوعي المكن : ما هو ممكن أن يوجد شيئًا ما وأن لا يوجد ذلك الشيء » « وهي ما لم يكن له وجود محصل » « والمادة الاولى وجودها هو أن تكون لفيرها أبدا وليس لها وجود لاجل ذاتها أصلا ، فلذلك اذا لم يوجد ذلك الذي هو مفطورة لاجله ، لم توجد هي أيضًا ، ولهذا أذا لم توجد صورة من هذه الصور لم توجد هي أيضًا . فلذلك لا يمكن أن توجد المادة الاولى مفارقة لصورة ما في وقت ما » (12) .

ونتساءل اذا كانت هذه المادة مفطورة كما قال، ابن نبعت أن لم تكن قد فاضــــــ عـــن الوجــود الاول ؟! بقول الفرابي مقسما الموجــودات الى : « ثلاثة منها ليست اجـاما ولا هي في اجــام ، وهي السب الاول والثواني والعقل الفعال ، وثلاثة هي في اجــام وليست ذواتها أجساما : وهي النفس والصورة والمادة ( لاحظ أن المادة في ذاتها ليست جــما ) والاجـام بــتة اجناس : الجــم السماوي والحيوان الناطق والحيوان غير الناطق والنبــات والجــم المعدني والاسطقــات الاربع والجملة المجتمعية من المعدني والاسطقــات الاربع والجملة المجتمعية من الاجــام هي العالم » (13)،

اذن فواضح أن العالم يتمل فقط الاجماع السنة ومنها الجماع السنة ومنها الجماع السماوي الذي عنه تتولد المادة الاولى يقول الفرابي: « والجسم السماوي فان جوهره وطبيعته وفعله أن يلزم عنه أولا وجود المادة الاولى . ثم بعد ذلك يعطي المادة الاولى كل ما في طبيعتها وامكانها واستعدادها أن تقبل من الصود كائنة ما كانت .

والعقل الفعال معد بطبيعته وجوهره أن ينظر كل ما وطأه الجسم السماوي واعطاه ... فعن هذين يكمل وجود الاشياء التي بقيت متأخرة واحتبج الى اخراجها الى الوجود بالوجوه التي من شأنها أن تخرج

<sup>11)</sup> مشروع رؤية جديدة للفكر العربي ص: 293

<sup>(12)</sup> كتاب السياسة المدنية لابن نصر الفرابي ص: 58 - 59 .

<sup>(13)</sup> كتاب السياسة المدنية لابي نصر الفرابي من : 31 م. ١١٠

الى الوجود بها ، وبالوجوه التي من شانها أن يدوم وحودها بها » (14) .

فالمادة الاولى أذن تلزم عن الجسم السماوي ولا تفيض عن الموجود الاول ، فهي ليست مسن الفيوضات الضرورة اتى شدد عليها تيزيني . وانما هي تنبعث عن : « القوة التي تشميرك فيها جملسة الحسم السماوي يلزم عنها وجود المادة الاولسي المشتركة لحميع ما تحت السماء » (15) .

فالفيض عند القرابي بهذا ليس هو الفيض الذي يحاول مراكسة اليوم تصوره أي فيض وحدة وجود . . . ونحن اذا تأملنا النصوص التالية ازداد تقيننا بتشويه الماركسييسن - التقدمييسن لنظرية القيض لدى القرابي .

« فلذلك وجوده الذي به فاض الوجود الى غيره هو في جوهره ووجوده الذي به تجوهره في ذاته هو بعينه وحوده الذي به بحصل وجود غيره عنه " (16) ١١ ولا ينقسم الى شيئين يكون بأحدهما تجوهر ذاته وبالآخر حصول شيء آخر عنه » (17) .

« ولا يحتاج في أن يفيض عن وجوده وجــود شيء آخر الي شيء غير ذاته وغير جوهره » (18) .

وفي هذا اثبات لوحدته الذاتية وعدم حاجته لَفَيْرِ ذَاتُهُ . وَفَي قُولُهُ ﴿ فَاضَ الْوَجُودُ الَّي غَيْرُهُ ﴾ أو « بحصل وجود غيره عنه » اثبات بفيرية الوجــود الآخر . بمعنى ان هناك وجودين وجود الذات الالهية التي من صفاتها الوحدة وعدم الانقسام الي شيئين ؛ ووجود غيره الذي يفيض عنه ويحصل عنـــه . وفي هذا دحض واضح لما يدعيه تيزيني من أن هناك وحدة انطولوحية بينهما او وجود شامل واحد. فالفيض معناه الحقيقي عند الفرابي هو حصول وجود غير وجود واحب اوجود . « حصول شيء آخــر عنه » و « به يحصل وجود غيره عنه » و « يحصل عنه شيء آخر » هذه الجمل تقتضي أن الفيض هــو

مجرد حصول شيء آخر ، وتقتضى الفصل بيسن الوجودين ، وتقتضى تأخر وجود غيره عنه بسالر انحاء ا تأخر : « فلذلك صار وجود ما يوجه عنه غير مناخر عنه بالزمان اصلا بل انما يتاخر عنه بسائر انحاء التأخــر » (19) .

وتيزيني مرة اخرى يحاول ان يوهم أمورا على غير حقيقتها فبعد هذا التأويل المادي لنظرية العيض ولفلسفة الفرابي نراه بجعل ذلك فعلا من مميزات الفكر المادي الهرطقي عند الفرابي : « أن الفرابي لم يدر ظهره ألم « مادة » وانما واجهها بصدره من خلال تفهم دنيوى بطرح الروح الى جانب المادة بشكل ان دنيوية الفكر الفرابي المتعارض مع تصور الخلق من عدم محض ومع تصور الاله المفارق العلوي اي الميل المادي الفلسفي لدي الفرابي لا يبرز فقط في اطار مشكلات الوجود الاساسية الكلية على النحو الذي اوردناه فوق ، بل ايضا في اطار الفهم الاجتماعي التاريخــي » (20) .

وما اظن الا ان تيزيني قد نسي ان يلعمق بالفرابي او يدعي انه ماركس ذلك العهد ، على غرار ما كان يفعله الكذابون الذين يدعون النبوة والمؤيدون المناصرون ينسبونها لهم ، أو تكون مع التواضع التام ارهاصات لنبوة نبي الانبياء ماركس طبعا . فماذا تبقی بعد ان اثبت تیزینی او حاول ، دنیویــــــة التفكير عند الفرابي او الفهم الاجتماعي التاريخي ؟! واكرر للموة الثانية أن هذا اللفط ليس الا عقلية دينية معكوسة مغلوطة اتخذت من الماركسيسة شعاراتها المادية لتصبغ كل شيء باللون الاحمر .. ولست ادرى كيف تستمر هذه المهازل في التحليل الماركسي للفلسفة الاسلامية وبكل وقاحسة ودون خجل ؟! فهل هي مسيرة نحو القباء التام كما اشرت في كتابي: الاندحار الماركسي في العالم الاسلامي .

فاين هي علمية التحليل يا اصحاب التحليـــل الماركسي وانصار التحليلات العلمية ؟!

at the state of th

0

كتاب السياسة المدنية لابي نصر الفرابي ص: 55. (14) The second secon

كتاب السياسية المدنية ص: 55 . (15)

كتاب السياسية المدنيسة ص: 48 . (16)

كتاب السياسية المدنيسة ص: 48 . (17)

كتاب السياسية المدنيسة ص: 48 . (18)

كتاب السياســة المدنيــة ص: 48 . (19)

مشروع رؤية جديدة للفكر الفربي ص: 295. (20)

## الثقافةالوطنية

## للأستاذ محرحمادي العزبز

كوكب الارض مستوطن الانسان مقسم ، كما هو معروف ، الى قارات مجزأة بدورها الى اوطان وبلاد تسكنها شعوب وامم مكونة نظما سياسية واجتماعية تتباين وتختلف تبعا لتقاليدها ، وعقائدها، ومذاهبها ، واعرافها ، وظروفها البثوية المتنوعة .

والحياة التي يحياها الانسان ، ويمادس مسؤولياتها يوميا حياة عقلية يلعب العقل فيها في كل حين ودون توقف المعور الرئيسي في الحفر والتنشيط ، والدفع والتسيير ، والتدبير ، والتنظيم .

وبديهي أن يطبع العقل حياة الانسان كلها بنشاطاته التي تستهدف الانشاء والبناء والتعمير والتحسين والاصلاح والانتاج والرفاه وتأمين البقاء والاستمرار الجيد ، وهي نشاطات تمدينية تشملها الثقافة ، والحضارة .

\_\_\_ وهل أسس كائن ليس له عقل كعقل الانسان حضارة أو خلف آثارا لثقافة ؟

9 9 .... 9 9

ان الانسان العاقل انسان حضاري بعارس يوميا بفضل فعالية عقله نشاطات تمدينية ابنما كان ، ومهما كانت نوعية حياته ، وظروفه البئويسة والاجتماعيسة .

وتؤكد لنا التجربة الحياتية التي يعيشها الانسان في المجتمع أن كل انسان يتوفر على قسط من تراث ثقافي موروث تلقنه بالممارسة اليومية في الحياة المجتمعية ، ويطبقه في أعماله التمدينية .

وهذا هو ما يفسر لنا ظاهرة اسهام «الاميين» في اعمال حضارية مهمة جدا بدون حصولهم على تعليم منظم في المدارس .

ان اليد تتبع العقل وتأتمر بأمره ؛ وهي بغضل تبعيتها للعقل تستطيع أن تسهم في التشاطات الحضارية اسهاما أيجابيا .

ومهما يكن من أمر فان قدرة النشاطات التمدينية الانسان تتوقف على قدرة تنمية مداركا العقلية التي تعير معبارا لقياس حضارته ومستوى ارتقائها .

وما دامت تنمية المدارك العقلية تتفاوت فان النشاطات التمدينية تتفاوت ، وتتفاوت بتفاوتها الحضاري بين انسان وانسان ، وبين شعب وشعب، وبين وطن ووطن ، وبين زمان وزمان .

والانسان العاقل الذي يحيا بفضل عقله حياة عقلية ، ويمارس نشاطات تمدينية اسهم ، ويسهم ، دائما بجهود عظيمة في تكوين الثقافة وتطويرها ، وتاسيس الحضارة واعلاء شأنها ، وزيادة ابعادها ومدياتها .

فالثقافة هي ممارسة الانسان العقلية للحياة واختباره لها في وطنه وشعبه وامته ، ووراء حسدود وطنه ، والحضارة هي ممارسته لها واقعبا وتطبيقيا .

حسب هذا تبدو لنا الثقافة بمثابة أصل ضروري للحضارة .

لهذا كان لا يد أن يكون الانسان الحضاري 
\* المتمدن مثقفا .

وحيثما وجدت الحضارة وجدت معها الثقافة ، وأينها كانت الثقافة كانت الحضارة .

والبحث عن الحضارة يتطلب البحث عن الثقافة كما يستوعب البحث عن الثقافة البحث عن الحضارة في نفس الحيـــن .

ان الحضارة كصورة ظاهرية ، تجسيدية ، تطبيقية للثقافة في واقع الحياة اليومية تعكس اجوانب الباطنية الروحية والمعتوية والفكرية التي توصل عقل الانسان الى اكتشافها واستيعابها والاحاطة بها ، وتدل دلالة واضحة على اتجاه نوازعه ، ومقدار ذكائه ، وكثافة اجتهاده ، وهادفية ابعده وامتداداته.

ولمعرفة ماهية الحضارة لا بد من معرفة ماهية الثقافة التي تنتمي اليها ، وهذا يعني بعبارة أخرى ضرورة معرفة ميزات وطنها ، وخصائص شعبها ، وانتمائها الروحي والمعنوي والفكري واللغوي ، وابعاد رسالة غائبتها المجتمعية والانسانية .

والانتماء الى وطن جعل الثقافة تخضع للسياسة العليا التي توجهها ، واوجب على رسالتها الغائية ان تخدم اهدافها .

وبانتماء الحضارة الى ثقافة وطنية تفدو حضارة وطنية متميزة ملتزمة بابعاد وامتدادات رسالتها الغائبة .

ان عقل الانسان ذو ابعاد وامتدادات روحيسة عميقة في الوجود ، وهي خاصية اساسيسة تطبع الثقافة بطابع روحي وجداني فكري غائي يعتبر بمثابة الحافز الذاتي المحرك لجميع نشاطاتها الفائية .

وليست الثقافة ، وتتبعها الحضارة ، حصيلة الخبرات العلمية المستمرة في واقع الحياة اليومية للانسان وحدها فقط ، فهي ايضا خلاصة تجاريب الروحية والمعنوية التي تملأ اعماقه باليقين والإيمان، والإطمئنان ، والهدوء ، ثم هي بعد هذا ناتج تأملاته الدائمة في الحياة والكون والوجود ، واجتهاداتيه لتطوير المعارف وتحسين الاوضاع المجتمعية ، وتنعيم العلاقات الانسانية ، وازالة الخلافات

ان التطور المستمر للثقافة والحضارة جعل من الإنسان كاثنا اسطوريا يعيش دائما تجارب اسطورية حقيقية واقعية ومدهشة غربية في آن واحد .

وكما يحدث داخل المجتمع الواحد في الشعب الواحد في الوطن الواحد من تجاوب وتفاعل وتبادل وتعاون في الثقافة والحضارة يحدث أيضا بين جميع الشعوب والامم والاوطان حيث تجري ممارسة التجاوب والتفاعل والتبادل والتعاون على مستوى عام شامل بين الثقافات والحضارات والامكانيات ،

وبديهي أن تجري ممارسة التجاوب والتفاعل والتبادل والتماون بين ثقافات الشعوب والامم والاوطان وحضاراتها في كوكب أرضي واحد هو مستوطن عام وواحد لكل أبناء الانسان .

فالكوكب الارضي اذا صغرناه بصبح على مستوى وطن واحد خاص اتخذ نفسس المبرات والخصائص التي يتصف بها أي وطن مهما كانست مساحته بجميع ما فيها من محاسسن ومساويء واسباب التوافق والتناقض والتلاؤم والتضاد ، وكذلك الحال بالنسبة للوطن الواحد الخاص اذا كبرناه ليغدو مستوطئا عاما شاملا لكل أبناء الإنسان.

وجريان ممارسة التجاوب والتفاعل والتبادل والتعاون بين ثقافات الشعوب والامم وحضاراتها ليسبت حديثة العهد ، وانما هي قديمة قدم وجسود الانسان على الارض .

واذا رجعنا إلى الماضي حتى نصل إلى وحدة الاصول الاولى للنوع الانساني تتجلى لنا أيضا وحدة الاصول الاولى للثقافات والحضارات الانسانية التي تقرعت وتنوعت فيما بعد لنفرع أبناء الانسان شعوبا وقائل وأمما .

ان هذه الحقيقة مهمة جدا بالنسبة لانسانيسة الثقافة أو « لعالميتها » بتعبير آخر ، وهي حقيقة ينبغي ان تؤخذ بعين التقدير في كل دراسة تقييمية مجردة عن جميع الاعتبارات المعنوية والفائية لكل ثقافة التي كثيرا ما ادت الى حدوث صراعات بيسن الشعوب والامم والاوطان وبخاصة ما يتعلق فيها بالجانب الاعتقادي المتعارض او بالجانب الوطني

ویمکن القول بانه فی کل ثقافة وکل حضارة لای شعب ووطن تأثیرات کثیرة من ثقافات وحضارات شعوب وامم واوطان آخری قریبة مجاورة او بعیدة نائیسة . وبموجب هذه التأثيرات المتبادلة أضحت كل ثقافة وطنية ثقافة أنسائية ( عالمية ) متماثلة مسع جميع الثقافات المتواجدة معها على الارض ومتشابهة معها في خطوط رئيسية عامة ، ومتناقضة معها في خطوط رئيسية اخرى خاصة ، سيما ما يتعلسق بالجانب الروحي ( الاعتقادي ) .

والخاصية الانسانية ( العالمية ) في الثقافية الوطنية مهمة جدا بالنسبة لجميع ابناء الانسان لانها تحمل معها بشائر خير للمستقبل ؛ ذلك الخير المأمول في الوصول الى تطوير عقلي غائي يوحد جميع الغائيات في جميع الثقافات والحضارات على الكوكب الارضي ، ويوجهها وجهة واحدة لخدمة « انسانية » واحدة واعية راشدة تعمل لخير جميع ابناء الانسان في كل مكان ليعم السلام ، والرفاه ، والاخساء ، واتقارب سائر ارجاء الكوكب الارضي .

طبعا انه حلم بالخير في عالم تقطع أوصال قرباه حاليا \_ ومنذ كان \_ الحروب والاطماع التوسعيــة والافكار الصفيرة الضيقة ، ولكن مهمــا بلغــت الصعوبات والعراقل الحالية لا ينبغي أن يباس أبناء الانــان من تحقيق حلم يقظتهم الجميل بالخير ا

ان الاسباب الحقيقية للازمات التي يعاني منها ابناء الانسان الامرين هي : اللا ايمان ، وللا ديسن ، والتعصب الديني والطائفي والفكسري ، والاطماع التوسعية ، والشر بجميع نوازعه ، وهي ازمات تطبع الثقافات والحضارات طبعا واضحا رغم التجاوب والتبادل والتعاون والتفاعل هذا ان لم تكن سببا في تغضيرها في بعض الاحيان !

ولكي نفهم هذا لا بد أن نعرف أن كل ثقافية تتضمن جانبين مهمين : الأول : جانب روحي وجداني (ديني وفليفي) ، والثاني : جانب تجريبي اختباري ( تطبيقي وتقني ) .

ويتم تبادل الجانب الثاني بسهولة ودونما أي اشكال غالبا ما لم يكن الامر يتعلق بمطلومات علمية ذات صبغة سرية جدا لاختصاصها باختراعات أو اكتشافات علمية استراتيجية أو قضائية جديدة . . ذلك لان العلوم التجريبية ( والمختبرية والتطبيقية والتقنية ) وحتى العلوم الأنسانية تنفع جميع أبناء الانسان في كل مكان ، وهي بهذا تعتبر علوما عالمية تندرج في محمير الماهوانساني الذي ينفع كل انسان

فى كل مكان شوط توفر الامكانيات والتدايير الضرورية .

اما الجانب الاول الروحي الوجداني فهو الذي يكون غالبا سبب في اثارة الاختلافات والتعارضات والمشاكل ، وفي حدوث الازمات التي يعاني منهابناء الانسان افرادا وجماعات وشعوبا وامما واوطانا الاما عظيمة لانه جانب يشمل الاديان والمعتقدات ، والفلسفات ، والاديولوجيات ، ولهذا فهو ذاتي كياني صميم وصميم بالنسبة للانسان ، لان صلته بالروح وبا وجدان وثيقة جدا لعلاقته بالايمان أو باللاايمان ، وبالدين او باللادين ، وبالتعصب او بالتساميح ، وبعد مدى النظر الى الوجود الانساني وعمق وشموله أو بالعكس قصره وسطحيته ، وبالالتسزام بالإنصاف والعدل والحق والخير أو بالاخذ بأي مبرد بسوغ اقتراف المظالم والشرود ،

ان ما يترتب على هذا الجانب الروحي مــن نتائج عكسية تكون احيانا بالغة الخطورة ، وخاصــة عندما يفتقد التسامح ، ويستحيل التعايش .

والجدال في الجانب الروحي الوجداني جدال دقيق جدا ولهذا يكون من الافضل أن يتولاه العلماء المتفقهون المختصون في الاديان ، والمتعمقون في دراسة جميع المذاهب الفلسفية والمتحلون بالتسامح والحلم وبالروح الانسانية العالية الرفيعة لكي يتمكنوا بواسطة حوار علمي منطقي متفتح ايجابي مثمر مسن الوصول الى ايجاد حلول سليمة تساعد على تدعيم التقارب وازالة الخلافات وفك الازمسات واحسلال التعايش الروحي والتسامح بين جميع ابناء الانسان في الكوكب الارضي .

ولا بد من حوار روحي لانه يبدو امرا ضروريا ملحا لتطوير الانسائية ونقلها من جهالتها الحالية الى مستقبل اكبر وعيا واعظم رشدا وتسامحا وحلما مهما كان السبيل اليه شاقا وطويلا جدا!

ولقد ادى النجاوب والنبادل والنعاون والنفاعل الى حدوث تداخل ثقافي بين الثقافات يؤثر فيها تأثيرات أيجابية ، ويدفعها لقبول النزعة الانسانيسة (العالمية) العامة الشاملة والانصياع لها ، والالنزام بها بنظر واع تتخلله حيطة أرببة ذكية .

ولو وجد ابناء الانسان قادة ارقى وعيا واوسع و رشدا ، وارفع تفكيرا ، واوسع حلما وتسامحا

لعاشوا بدون صراعات ولا خلافات ، ولا فتنن ، ولا وتنان ، ولا وتقاء عظيما .

ان الجانب الروحي والمعنوي في الثقافة يعبر جوهرها ولب رسالتها الغائية (الفلسفية) ، وهو يشمل : الوطنية ، وحب اللفة الوطنية ، والتمسك بالمقيدة الدينية ، او ما يعوضها في حالة ثقافات اللا ايمان واللا دين من مذاهب وادبولوجيات .

فالوطنية ، واللغة ، والدين دعائم اساسيسة ضرورية للثقافة وللحضارة الوطنيتين .

وقد لعبت العقيدة الدينية دورا كبيرا في الصراعات التي جرت في مختلف عصور التاريخ بين الشعوب والامرام والاوطان ، وبين الثقافات والحضارات .

ان عنصر العقيدة الدينية ضروري جــدا في ا اثقافة ، وبدوته تصبح فاقدة للبها ، او لجوهرها ، او لروحها .

وانفصال الانسان عن العقيدة الدينية يعني انفصاله عن الله الخالق ، وبالتالي انفصاله عن الله الحالق ، وبالتالي انفصاله عن الحقائق العليا للوجود ، وهذا هو سر الازمة التي يعانيها أيناء الانسان على الكوكب الارضى .

ان عالمنا ما يزال بعيش الجاهلية اليونائية قبل ميلاد المسيح والجاهلية العربية قبل الاسلام رغم التقدم العلمي العظيم الذي أدركه في القرن العشرين، والتفكير الفلسفي السليم وحده هو الذي يمكن أن يخرج أيناء الانسان من الازمة بارشادهم إلى الايمان بالله الخالق.

واذا كان بعض ابناء الانسان بهربون من التعصب الديني الى العلمانية او الى اللايمان او الى اللا دين او الى اية اديولوجية مادية ضالة فان هروبهم هذا ليس حلا معقولا وانما الحل السليمان المعقول هو الايمان والتدين مع التامح والحلم والنظرة الواسعة العميقة الشاملة للوجود والحياة.

والانحاد ، في حقيقة امره ، سلاح يستخدمه الاقوياء لتبرير هيمناتهم التوسعية وهم يستخدمونه في تدخلاتهم في الشعوب المتخلفة ثقافيا وحضاريا.

\* \* \*

ان ثقافتنا الوطنية ثقافة اسلامية عربية مغربية ا افريقية وانسانية (عالمية) جانبها الباطنسي هسو

روحانية دين الله الاسلام ، ولباب الفلسفة الاشراقية الاسلامية ، وخلاصة التجاوب الفكري مع شائسر الثقافات العريقة ، وجانبها الظاهري الواقعي التطبيقي هو الخبرة القديمة ( آلاصيلة ) والحديثة في مختلف مجالات العلوم والفنون الحديثة ، وهي تحتاج الي تثمية دائمة مستمرة تؤمن لها تطورا ارتقائيا جديرا بها ، وبنبغي أن تشمل هذه التنمية جانبها الباطني ( الروحي الوجداني والمعنوي ) والظاهري

انها تقافة أصيلة ذات اشعاعات واشراقات عربقة ، وذات رسالة غائية قيمة في الوجود والحياة متوازية روحيا وواقعيا ، تشرف المواطن المفربي كانسان واع راشد يستوطن الكوكب الارضى .

والالتزام بالثقافة الوطنية واجب وطني مقدس على كلمواطن لانه جزء صميمي من كيانه كانسان وطني واع راشد يمشي رافعا راسه في كـــل مكان مـــن كوكبنا الارضي ، ويستطيع ان يقول بصوت عال وبحق لكل انسان : اني مواطن مغربي ! .

أما الانسان الذي لا يلتزم بثقافته الوطنية فانه قد يكون أمعة أو تابعا لثقافة أخرى ، ويفقد أصالته كمواطن أصيل ، وكمفكر ومثقف وأع راشد ، ويصعب أن تقبله تلك الثقافة الاخرى ما لم يلترم بجانبها الروحي ، وأن فعل والتزم به يصبح ضالا ، مرتدا ، خسر شرف التزامه بثقافته الوطنية ، ولا يحظى بالمكانة التي كان ينتظرها عند تلك الثقافة الاخرى .

وأن الثيرف الذاتي الشخصي للانسان المواطن يفرض عليه أن يلتزم بثقافته الوطنية ، وأن يعمل جاهدا بدون انقطاع لتنميتها ، وأعلاء شأنها ، وزيادة رصيدها ، وتحسين أوضاعها ، وتوفير المكانياتها ومضاعفتها .

وعليه ؛ أن أفضل اختيار ثقافي بالنبية للانسان المواطن هو اختيار الثقافة الوطنية والالتزام والعمل بهدوء ومتابرة في كل آن لرفع شأنها ، وأعلان رايتها ، وأعزازها ، ودفعها لتواكب الثقافات الراقية بعد أن نجت من الازمات التي كانت تهددها في النصك الاول من القرن العشرين .

وما دامت الثقافة الوطنية تحتوي على جانب باطني روحي وجهاني فان روح المواطن المثقف هي التي بحب أن تختار التزامها بها !!

الرباط محمد حمادي العزيز

# وفياع لكن وه

لم تتعرض لفة من لغات الامم والشعوب الى الطعنات مثلها تعرضت لها اللغة العربية ، واشتدت هذه الطعنات وازدادت حدتها وضراوتها في العصر الحديث ومئذ القرن الثامن عشر ، اي مئذ الفترة التاريخية التي يطلقون عليها اسم فترة النهضية أو عصر البعث ، وكان التهجم على اللغة العربية والنيل منها والانتقاص من قيمتها جزءا من حملة وخطية الستعمارية شرسة كانت في الاساس تستهدف القضاء على كافة مقومات الامة العربية وكيانها بواسطة الحروب تارة أو بواسطة التذرع بالحجة العلمية .

يتركوا للفة العربية موقعا او موضوعا في الارض تنتشر فيه وتشيع ، أن من الطرق والسبل اليسبرة التي تمهد لهم الوصول الى غاياتهم الدعـوة الـي استعمال العامية في الادب ووسائل التعبير الاخرى، فهذا وليم جاردنر يؤلف كتاب : « اللغة العربيـــة العامية » وهذا وليم ورل يقول في كتاب له : أن اللغة الحقيقية هي اللغة العامية ، وأن استخدام هذه اللغة - في رايه - هو السبيل الوحيد أمام العرب اذا ارادوا اللحاق بركب الحضارة العصرية! وظهـرت ترجمات لامهات الكتب العاسية باللغة الدارجة خاصة في مصر ومنطقة الشام ، أما نحن في المقرب فل-م تسلم من رشاش هذه الموجة ، ولكن جميع المحاولات باءت بالغشل والاخفاق سواء في المشـــرق أو في المفرب ، لان الناس - وحتى الذين حرفهم الاستعمار او الظروف الاجتماعية والاقتصادية من التعليم م لم ستسيقوا هذه الدعوة فنبذوها ، ويمكن القول أن هذه الدعوة الخبيثة كالت من العوامل التي أوحب وأوعزت الى العرب باكرا بنؤايا الاستعمار وخططه ، فازداد العرب تشبثا بلغتهم الفصيحة وحضوا ابناءهم على العلمها والحفاظ عليها ، حتى أصبحت

منزلة اللفة العربية القصيحة في قلوب العرب و وجدائهم في مرتبة النقديس .

وحين خرج الاستعمار من الوطن العربي بــدا الفرو الفكري الفربي للامة العربية ، ذلــك الفزو الذي تدرع بوسائل وحجج ، بعضها يرتدي رداء العلم والموضوعية والتجرد ، وبعضها يرتدي رداء العاطفة الغيور على مصير اللغة العربية ( المعقدة ) في عصر يسم بالتبسيط والتيسير في كل شيء !

وفى مدى لا يتجاوز ثلاثين سنة \_ اى عبر حياة جيل واحد \_ بدات اللغة العربية الفصيحة تتخلى عن كثير من خصائصها الاصيلة وتبتعد كثيرا عسن ينبوعها الاصيل العربق دون أن تقوم هناك ضرورة معينة تدعو الى ذلك .

ومن يقرأ أساليب الكتاب العرب المعاصريسن يدهش كثيرا جدا ، لان هذه الاساليب في الكتابة أنما تستمد بعض قواعدها وأصولها ليس من الاساليب العربية الاصيلة في الادب العربي ولكنها مستمدة من الاساليب الادبية الوافدة : من اللغات الفرنسيسة والانجليزية واللاتينية بصغة عامة ، ولا شلك أن هلذا راجع الى التأثر بالآداب الفربية والى الترجمات التي طهرت الآثار الادبية الغربية والى النمو الحاصل في مجموع مقردات القاموس العربي الحديث وهو نمو فاق كل تصور والى العلاقات الفيولوجية التسي نشات حديثا بين اللغة العربية واللغات الاجنبية تحت ستار علم اللفة المقارن والى غير ذلك من التطورات القوية التي جعلت اللغة العربية الغصيحة الآن المنوية وبين جدتها القديمة فروق وقوارق تكاد تفصل بينها وبين جدتها القديمة فروق وقوارق تكاد تفصل بين هذه وتلك .

وقد قامت جهود مشكورة على ايدي علماء وادباء ومفكر بن احسوا بالاخطار المحدقة باللغة العربية القصيحة في مواجهة هذا الفيضان الجارف مسن الكلمسات

والمفردات والتعبيرات فضلا عن المصطلحات الذي المتد الى الاصوات والاساليب الادبية والفنية ، فهبوا للتنبيه الى هذه الاخطار ودافعوا عن قضية تطويس اللغة العربية وتسهيلها وتيسير اساليبها في الكتابة والتعبير والانشاء لابناء اللغة انفسهم ، في عصسو ينمو فيه كل شيء نموا سريعا ، او للاجانب الذين يودون الاتصال بالعرب اتصالا مباشرا ، ونذكر مسن عولاء الاساتذة الاجلاء عبد الله كنون وانور الجندي وتقي الدين الهلالي وسعيد الافغاني وغيرهم كثيرون...

وفي تقديري الخاص أن مسؤولية تسهيل وتبسير اللغة العربية الفصيحة \_ مع الحفاظ على مقوماتها وخصائصها وروحها الاصيلة ـ لا تقع فقط على كاهل الادباء والعلماء والمفكرين وفقهاء اللفة ، فذلك شيء مفروغ منه ، وانما ينبغي أن تنسحب هذه المسؤولية الجسيمة الى الآباء أنفسهم داخسل البيت وفي الشارع ؛ والى المعلمين والاساتذة في فصول الدراسة والتحصيل ، والى وسائل الاعسلام المختلفة التي بعد دورها في هذا المجال خطيرا حدا ، لان الراديو والتلفزيون \_ مثلا \_ اصحا عضوين من أعضاء الاسرة ، ولا يكاد يخلو منهما بيست مسن البيوت ، فتأثيرهما شديد جدا . وكذلك لا بنبغي ان نشسى دور الصحف اليومية والمجلات ... فاذا احسن استغلال هذه النوافذ التي بطل منها المرء على ما يجرى في وطنه وعالمه بواسطة اللفة والاسلوب، واذا استطاعت تلك الوسائل والاجهزة التي تتصل بالناس اتصالا وثبقا جدا وتؤثر في حياتهم الفكرية والعقلية والوجدانية أن يرتقي اصحابها والمشرفون عليها وعلى برامجها وخططهما ومناهجهما باللغسة والاساليب التي يقدمونها للناس: صفيرهم وكبيرهم، المتعلم منهم والمثقف ، الامني منهم والجاهل ، وان بصقلوا هذه اللغة وبجعلوا بينها وبين اللغة الفصيحة حقا ، رابطة تربطها بها ولا تفصلها عنها ، واستمدوا طرائف الحديث الذي يصلهم بالناس . . . . . . تمكنوا من صيانة جمال اللغة العربية الذي يتشوه وجهها يوما عن يوم ، واحتفظوا للغة بنقائها ونصاعة اساليمها التي تكدرها بعض الكلمات المستوردة والدخيلة والتي أن بحثت عن صلة أو آصرة من قريب أو من بعيه تمت بها الى اللغة العربية الفصيحــة حقــا ، الاصيلة حقا ، لما وجدت شيئًا من ذلك ، وعجبت أشد العجب : يا لها من لغة يسمونها عربية ويا له من مصير بترقبها!

مما لا مراء فيه أن اللغة العربية شهيات منسلا مطلع هذا القرن عددا من التطورات والتحولات التي مست اللغة في الشكل وفي المضمون معا ، وحين نتقحص هذه التعورات والتحولات التي طرات على الغة العربية واسائيها واشكالها ومضامينها نجدها تنطوي على قدر غير ضئيل من التحدي الذي طرحته عليها الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسيسة والحضارية عموما ، واستطاعت لغتنا أن تواجه هذا التحدي مواجهة سريعة وفورية وأن لم تخل من بعض العليسات كما يحسدت في أي مواجهة يطبعها التحدي ، فكيف أذا كان حضاريا ؟ !

ومما لا مراء فيه ايضا أن اللغة العربية خرجت من هذه المواجهة منتصرة رغم الدعاوى التي قامت في المشرق أو في المقرب الي محو اللغة العربيـــة الفصيحة واحلال العامية محلها أو استبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية ... ـ ولو لم تكن المفة العربية ذات قدرة خارقة \_ في كافة المواجهات والتحديات التي واجهتها \_ على امتصاص واستيعاب هذه التحديات لما استطاعت هذه اللغة الحياة والبقاء حتى الآن ، وأن يمتد اشعاعها الى بعض الشعــوب والقوميات التي لم تكن تتكلم العربية او تتحدث بها ولم نكن مثقفوها يكتبون بها ، ولا أن تصبح هذه اللغة الان احدى اللغات الرسمية في عدد من المنظمات والهيئات الدولية ، وهي اللغة التي يمتد تاريخها وتمتد أصولها وجذورها الى أكثر من سبعة عشمسر قرنا ضاربة في القدم ، ورغم ذلك ، لا زالت تحتفظ بحيوبتها وصفائها ونقائها وجمالها وشفافيتها وخصائصها في الكتابات الادبية الاصبلة عند ادبائنا الكبار \_ القدامي منهم والمعاصرون ، هؤلاء الادباء والكتاب والمفكرون الذبن لا زالوا يحملون لواء العربية ويرفعون بيرقها في الفضاء عاليا ...

ولكن القضية – او المشكلة – ان بعض هؤلاء الادباء والكتاب والمفكرين ليسوا على قناعة تامسة – ومع الاسف الشديد – بأن اللغة العربية قادرة على التعبير عن ادق ما يشهده العصر والظروف الحفارية الراهنة ، وهي إلنغمة التي تكرر باستمرار والتسي تدعي ان قدرة اللغة العربية قسدرة محدودة على استيعاب علوم العصر والتعبير عنها وبها ، ولذلك على إللفة العربية أن تنزوي بعيدا عن هذا العصر

ولا شك أن هؤلاء الادباء والكتاب والمفكريـــن قادرون على تكريس مواهبهم وطاقاتهم وجهودهم لتطوير اللفة العربية حتى تصبح هذه اللغة قادرة بدورها على مواكبة العصر وظروفه ومتغيراته بدل الالحاح دائما على عدم قدرة اللغة العربية على مواجهة تحديات العصر الادبية والعلمية والتقنية الدقيقة وعدم القدرة على استيعابها والتفاعل معها والتعبير بها وعنها ، وهي حجة وأهية استخدمت من قبل في مراحل وفترات تاريخية معينة ، ولكن الذين تذرعوا بها واستخدموها ذهاوا تماما حين راوا اللفة العربية والقائمين بها يتفاعلون باللفة العربيسة ويطورونهسا ويصهرونها في تجارب أدبية وعلمية وتقنية جديدة ودقيقة في نفس الوقت ، فحين ظهر فن التمثيل في الشام ظهر باللفة العربية العامية لان الذين أدخلوا هذا الفن الجديد على الادب العربي اعتقدوا أن اللغة المربية القصيحة لن تتمكن من التفاعل مع هذا اللون الادبى الطارىء عليها وبالتالى لن تكون قادرة على التعبير به مع الالتزام بقواعد الفن المسرحي وأصوله ومناهجه ومبادئه ، وظهرت فيما بعد أعمال مسرحية باللغة العربية الفصيحة لقت نجاحا كبيرا ، وأكثر من ذلك أن كتاب المسرح العرب حين وقد عليهم مسن الغرب مسرح العبث واللا معقول كتبوا اعمالا مسرحية بالفة التعقيد ووصلوا باللغة فيها الى درجة التجريد، فلم تقف اللغة العربية الفصيحة حائلا دون ذلك وغيره كما كان يشاع ويروج له ... ووقع نظير ذلك فى مجالات الرواية والقصة السيكولوجية والشعر والمسرح الذهنى والقصة البوليسيسة وقصصص المفامرات والجاسوسية ، مع تحفظ في الاساليب والزوايا من واقع وطبيعة العلاقات والمتغيرات الحضارية الجديدة في عصرنا الراهن ... وهذا كله يسقط اللعاوي والتهم الموجهة الى اللغة العربية الفصيحة وقصورها ...

وبالرغم من ذلك ، لا تُنكر أن بعشض مجالات النشاط العلمي والتكنولوجي لم تقتحمه اللغة العربية بعد ، ولكن ليس بسبب عدم قدرتها وعجز طاقاتها

عن ذلك ، وانما للسرعة التي يسير بها هذا النشاط العلمي والتكنواوجي المتنوع والمتشعب ، وهسي معضلة لا تشكو منها اللغة العربية فحسب ، ولكسن حتى بعض اللغات الحية مثل اللغة الفرنسية التي يبكي وبتباكي اصحابها الان مخافة أن تصبح هذه اللغة للفتهم ذات المجد العربق للغة في الصنف الرابع بعد عشرين أو ثلاثين سنة ، ذلك أن جل المصطلحات والمفردات والمفاهيم الجديدة في العلم وحتى في الآداب والفنون لم تعد توليد في باريس ومعاملها ودور النشر فيها ومطابعها ، ولكنها تولد في معامل الولايات المتحدة ومعاهدها العلمية والتكنولوجية العليا وفي المانيا الفرية واليابان والاتحاد السوفياني! وهي الدول التي تتصدر القوى الاقتصادية والعلمية ومعاودية والعلمية ومعاودية والعلمية والع

والمسالة الاساسية في رابي تنحصر - في هذه المقالة على الاقل - في محاولة لطرح الصاعب والتحديات والمشاكل التي تواجه اللفة العربية الفصيحة في البلاد العربية نفسها على مستسوى الحديث اليومي ومستوى ميادين الاعلام بما تشمله من صحف ومجلات واذاعة وتلفزيون وسينما ، طرحا موضوعيا ونزيها ومجردا ، طرحا يشمل ساحة واسعة من النظر والعمل معا ، ساحة تجتمع فيها مجموعة من الكفاءات العلمية والادبية والفنية الواعية والقادرة على الدفع باللغة العربية الفصيحة الى مجالات للاستعمال والاستخدام متعددة تشمل كافة الوجوه والمناحي التي يبرد فيها نشاط الانسان وتظهر فيه انجازاته الإبداعية والعلمية . . . .

ولا ادري كيف تسعى الدول والحكومات العربية اللى اللحاق في بعض العلوم التكنولوجية وتوظف لذلك الاموال والارصدة وتعتمد لهذه الخطة البعيدة المدى مبالغ مالية ضخمة واطرا علمية عليا ، ولا تسعى الى ان تجعل من اللغة العربية ـ وهي لفة العلم لهـــذه الإجبال التي تستشرف آفــاق القــرن الواحــد والعشرين ـ لغة في مستوى المرحلة التي تريد هذه الاقطار ان تحققها ، لفة في مستوى القرن الواحــد والعشريــن .

اننا نفكر في مستقبل الانسسان العربسي ، مستقبله الاقتصادي والاجتماعي ، ونفكر في توفير القدرة له على الدفاع عن نفسه ، ولا نفكر في مستقبل لغته ، وهي أداة التفكير والتعبير معا في مستقبل الانسان اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا .

وفي رابي اننا اذا لم نطور لفة الحديث اليومية التحملها قريبة من اللغة العربية الفصيحة ، وإذا لم نطور لفة وسائل الاعلام ، وإذا لم نطور اللغـــة في البيت وفي المدرسة أساسا وبالدرجة الاولى ، فأن كل احلامنا وآمالنا في تقريب اذهان الناس الى اللغة الفصيحة او تقريب اللفة الفصيحــة الى النـــاس واذهائهم \_ وتلك مشكلة اخرى \_ ستنهار في النهاية وتدروها الرياح ، ذلك أن المنطلق الاساسي لاصلاح المفة او تطويرها او تحديثها او صقلها او مزجها او ادماجها : نابع من واقع وطبيعة الحياة اليومية للناس والجماهير وما تعج وتضطرب به من علاقات اجتماعية واقتصادية وانفعالية وغيرها ، وهذه الجماهير بجب أن نسعى البها بلغة عربية منطورة ومصقولة وحديثة وممزوجة ومدمجة ومصهورة حتيى تستطيع أن تستحيب هذه اللغة وأساليبها في التعبير عن حاجات الحماهير وعن علاقاتها المختلفة ، دون أن نطوح هذه اللغة على الناس شائهة هجينة ، تحول بينهم وبين تراثهم الادبى الخالد وتصنع بينهم وبين ألأثار الادبية حواجز أشبه بالاحاجي والالفاز تقتضيهم فكها حتى يفهموا ما يريد الادباء أن يقولوه ...

ومن منا اليوم لا يحتاج الى قاموس بفهم معنى بيت من شعر احمد شوقى \_ مثلا \_ ؟ فكيف يكون حجم هذه الحاجة اذا قرأ بينا للمتنبى ، وسار بعيدا فقرا بينا من معلقة امرؤ القيس ؟ .

وكيف سيؤول اليه أمر الناس عند قراءته م لآثار توفيق الحكيم أو تجيب محفوظ مثلا في القرن الواحد والعشرين ؟

ان قاموس اللغة العربية تتطور مفردات باستمرار بما يقد عليه من مفردات جديدة من لغية الحياة اليومية او من لغة وسائل الإعلام او من لغية البيت ولغة الشارع ولفة الكتب التي تدور بها مطابع العالم العربي والعالم الغربي على حد سواء ، وهناك مفردات جديدة تظهر كل يوم وتدخل القاموس بينما او تخلق منه مفردات اخرى كف الناس عن استعمالها و تخلت عنها عجلة النطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والادبي في حركتها اليومية الدافعية ، والادب الذي يكتب للناس باللغة التي يقهمونها لا يمكن له أن يبقي اداته التعبيرية معزواة عن هيدا التطور السريع في تغيير بنية اللغة ، ولكن الجناية التي نرتكبها في حق الناس وحق اللغة معا هي انساء

ناخذ هذا التطور السريع على علاته ، وناخذ المفردات والتعابير التي تجري بها الحياة اليومية للناس على ما فيها من عيوب ونقائص ، ثم نعود فنقدم هذه المفردات والتعابير الدارجة مرصوفة في قصة او شعر او مسرحية على انها لغة ادبية ترتقى بحاسة تدوق الجمال والاحساس بالخير والحق والفضيلة لدى الناس وتصقل مضاعرهم وتهذب من حدة مبولهم وغرائزهم افطرية .

ان اللغة العربية تجناز ازمة من اخطر وادق الازمات التي مرت بها ؛ ولكن ازمنها الآن تختلف من حيث الظروف العلمية والاقتصادية والاجتماعياة والادبية . . . واظن ان هذه الازمة سوف تسزداد

وسوف تشتد لان ظروف المرحلة تختلف عسن أي ظروف اخرى وعن اى مرحلة اخرى ، فعصرنا عصر تتلاقح فيه الافكار ، والافكار تصورها اللغة \_ وهذه اللفة \_ أي لفة \_ ينبغي أن تكون في مستوى التعبير عن هذه الافكار وتصويرها تصويرا دقيقا وأمينا واصيلا وسليما ، ومثلما تتراكم الافكار والمعلومات التي يفررها العقل البشرى تتراكم كذلك المفردات والكلمات والمصطلحات والمفاهيم ، ولفتنا العربية لا يجب ان تنزوي مفرداتها وكلماتها ومصطلحاتها ومفاهيمها عن هذا التراكم الذي تستقبله لفات الشعوب المتقدمة بالتصنيف والتنظيم والتنسيق والضبط وعمليات التحليل والتركيب ، واذا تخلفت اللغة العربية عن ذلك كله ، تخلفت عن مسارها الذي سلكت فيه مسلك التكيف والملاءمة والتأثر والتأثير عبر فترات وحقب تاريخية وحضارية عديدة ، وتخلف ايضا فكرنا وتخلى عن صفاته وسماته المميزة له مثل الوعى واليقظة والاجتهاد والطموح والخلق والابداع... واذا تخلف فكرنا الذي يمثل شخصيتنا وحضارتنا ويجمعها ، فلماذا لا يترتب عن ذلك أيضا أن نتخلف كلمة عرفت دائما باسهاماتها في حضارة الانسان وتقدمه ورقيه ؟ . . ولكن المزلق الاخطر الذي أخشاه اكثر هو أن نرتمي في أحضان ألفة أجنبية نستعيض بها الفنئا الاصيلة ونستعين بها في لفة حديثنا اليومي ولغة وسائلنا الاعلامية ولفة بيوتنا ولغة مدارسنا ولفة الشارع ١٠لننتهي أخيرا الى أن نجعل من هذه اللَّفَةَ لَفَةَ « الَّحِياةَ » نَفكر بها ثم نتحدث ثم نكتب بها !

الرياط: احمد تسوكي

# عيلي الجيارم

### للأيتاذ محدين أحداثماعو

الحقيقة اننا نعيش فترة سعيدة من تاريخ الاسلام ، ومن تاريخ البلدان التي تدين به ! . ذلك اننا فتحنا اعيننا على ديننا - كما قد لا يعرف شباب اليوم - وهي ملفوفة بالظلام والغيروم والياس ، وتثقل مناخها مظاهر الجهل والغفلة والجمود . وكان بعض الادباء والمتغقبين والمتعلمين ، من ذلك العهد هم وحدهم الذين يشعرون بوطاة الماسي المحيطة ببلاد الاسلام .

بعض بلدان المسلمين ، بل اكثرها كان تحت سيطرة الاستعمار الاجنبي ، وبعضها كان في قبضة حكم محلي متخلف جامد مستبد ... فمتى قبض الاولون على الامور فانما يقبضون على زمامها بقصد الاستنزاف لارزاق الاوطان ، وتسخير المواطنين ، وحمل الخيرات الغذائية والمعدنية وغيرها الى الاراضي الاصلية ... ومتى قبض عليها الآخرون فانما ليضمنوا حكما غاشما ، وسيطرة ظالمة على بنسي وطنهم ، والنكاية هي انهم على درجة من الجهل والغفلة ، لا يكادون يعرفون من شؤون الدنيا والناس والغفلة ، لا يكادون يعرفون من شؤون الدنيا والناس أنفهم الجشعة بكل شيء ، ويحرمون بني أوطانهم من كل شيء !

واهم مقوم من مقومات الاسلام \_ في جميع اوطان الاسلام \_ وهو اللغة العربية كان في حالة من التأخر والجمود ، فلا منشورات ولا مطبوعات الا في القليل ، وهذا اقليل موسوم بالسجع المتكلف ، والتقليد الممل المضيع لكل "فائدة . ويأبي القابضون علي أزمة الامور \_ هؤلاء واولئك \_ الا أن تبقى الحالة كذلك ، لان "في الجمود حركة لهم ، وفي الاحتهضار

حياة ونعيما ؛ واتى لامانيهم الخالبة ان تتحقق ، وهناك الروح السامية اخالدة الصامدة (المصحف الشريف)، ضامن حياة اللغة ، وحافظها من الاندثار ، وهو وحده الذي ظل يمثل عنصر التحدي والصمود والمواجهة ، في انتظار ان باتي اقوام آخرون ، ليجددوا العهد ، وبعيدوا ايام المجد .

وحاء القدر السعيد بهؤلاء الاقوام الفضلاء ، حاملا لواءهم الرائد المسلم العظيم السيد جمسال الدين الافغاني ، وخلفه في كــــل ارض من مناطـــق الاسلام داعية مهيب المقام جهير الصوت ثابت الجنان: فبالمغرب الشيخان الجليلان شعيب الدكالي ومحمد بن العربي العلوى وبالجزائر الشيخ عبد احميد بن باديس وبنونس الشيخ خير الدين والشيخ الثعالبي ، وبليبيا المجاهد السنوسي وبمصر الشيخ محمد عبده وبالشام الامام رشيد رضا وغيرهـم ، واخذ عنهم الفكرة الكبرى تلامذتهم الكثيرون فكانوا في مستوى الدعوة . لم يكونوا الا افرادا معدودين في كل قطر ، ولكنهم في وحدة خطتهـــم ، وسمـــو هدفهم ، كانوا يمثلون مجموعة جبارة مسن ثابتسي القلوب ، الاقوياء الايمان ، الماضي العزائم ، لا تهن لهم ارادة 4 ولا يقهر لهم تصميم ... وبفضل هـده المزايا العظيمة استطاعوا ان بجددوا للدبن الاسلامي شبابه ، وأن يوضحوا الخفي من مقاصده ، وأن بعثوا الاعتزاز الكبير به في النفوس ، الي حد ان قويت صغوفهم ، وتكاثرت أعدادهم ، وظهر منهم من هم على أتم استعداد للمقاومة والفداء .

المسؤولون في كل مكان ، يجتهدون في ان تكون ممالكهم ، وجمهورياتهم ، واماراتهم ، في مستوى طيب سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا ، ولولا المؤامرات الدولية المتمثلة في جرثومة الصهيونية ونكبة فلسطين لكان للعالم الاسلامي والعربي شان اعظم ، وذكر اوسع ، وازدهار انفع !! ..

وتبعا لذلك فازت لفة القرءان بخدمات المجددين والمصلحين ، كما وقع في اصلاح شؤون الديسن ، سواء بسواء . والعجيب ان حلقات الدرس الاصلاحية التي رفعت من مستوى التفكير الديني ، هي نفسها التي رفعت من مستوى اللغة العربية . . . كان هذا شيئا واضحا في جميع الاقطار العربية الاسلامية ، ولكنه بمصر المجيدة أوضح واشمل ، وهكذا برز في الميدان اساتذتنا : العقاد والمازني واحمد أميسن والزبات والرافعي وزكي مبارك وعلى الجارم :

#### على الحارم:

وقفتنا - الآن - عند الاستاذ على الجارم ( 1881 - 1949 ) يقتضيها الاعتراف بالجميل ، فهر الاستاذ المجدد في اللغة وفنونها ، وبفضله اصبح علم النحو وظيفيا - كما يقال - من حيا ازال واستبعد ما لا فائدة فيه ، وبسط القواعد والحقائق بالطريقة الاستقرائية المعروفة عند رجال التعليم ، وجعل امثلته في التقديم وتمارينه في التطبيق حية معبرة موحية ، فيها ارشاد وتهذيب واستنهاض ، وهكذا تحققت الاغراض التربوية كاملة ، وكما فعل بالنحو فعل بغنون البلاغة ، حتى صار سفره فيها نماذج من فنون القول المعجبة السائفة .

فلماذا هذا السكوت عن الاستاذ الجارم أ لماذا لا يذكر الا في القليل ؟ لماذا لا تقام ذكراه ؟ ولماذا لا تحمل اسمه المؤسسات التعليمية ؟ ولماذا لا يأخذ مكانته في ميدان تأريخ الادب العربي ؟ لماذا كل هذا والاستاذ قد ادى خدمات جلى للغة العربية ولعله التربية ، ولفن القصة ، ولحقل الشعر ولمياديسن الحسث ؟

ولكي نزيد اقتناعا بدور استاذ الجيل ( السيد على صالح الجارم ) نستعرض جمعا حياة هذا المربي

الاديب البارع القاضل ، وسنرى كم هي قيمة حياة هذا الرائد الماجد .

لقد عاش ادبينا الكبير ثمانية وستين عاسا ، وهي فترة ليست بالقصيرة ، لكنها قصيرة بالنسبة لحياة كانت نافعة للاجيال وللامة العربية قاطبة ، وكان منتظرا طبلة فترة الخدمة الادارية الرسمية ، وكان منتظرا ان تزيد في العطاء الادبي الخير ، بعد الهدوء وراحة البال والتخفف من الاعباء ، لولا أن الاجل وأفي عاجلاء وعلى حيسن غسرة .

مطلع هذه الحياة العامرة قضاها الاديب في ثلاث بيئات مختلفات ، في مدينة صفيرة مجيدة ، تعيش على الامجاد وتحافظ عليها ، تلك هي ( مدينة رشيد ) ، ثم قضاها في المدينة الواسعة الاكتاف ، العربقة الاصول ، التي تزخر بكانها الاصلين والنازحين ، تلك هي (مدينة القاهرة) ثم قضاها في مدينة ثالثة ، تختلف ظروفها واحوالها كثيرا عـن ظروف المدينتين الاولينين ، تلك هـــى ( مدينـــة نوتنكهام ) الانجليزية ، فالذكريات الجميلة الحلـــوة كانت بأرض الطفولة والمرح والانطلاق ، بعدينــــة رشيد ، وذكريات الدراسة والتحصيل والمعاشرات كانت بالعاصمة العربقة القاهرة ، وذكريات الاوساط العلمية والاوساط الفتية والجمالية كانت في صميم بلاد الانجليز الاصلاء ... وكل هذا من شأنه أن يثري تجاوب المفكر الرقيق الشعور ، المتفتح القلب ، الخصب الخيال ، وأن يوقفه على حقائسق الحياة كما هي ، نجاح وقشل ، مناصرات وخصومات، امجاد باهرة ، ومعاكسات قاهرة .

وكما هو شأن الرواد في كل زمان ومكان ، بدأ الكاتب بداية عادية ، دراسة في احد كتاتيب الحي ، بمدرسة مصربة ، في مدينة كبيرة ، ثم بدار العلوم ، وكوفيء على نبوغه وتفوقه بأن ارسل في بعثة الى الخارج ، للتخصص في شؤون التربية والتعليم ... مع أن رغبة السيد صالح والله على ، وهو القاضي الشرعي ، كانت أن يعد ولده ايخلفه في منصبه القضائي ، لكن المطامح الشخصية للشاب كانت شهيئا آخر غير القضاء ، والعصل في الاحكام ، المعلمح كان هو الانصراف الى تهذيسب الإجال وتعليمها ، وأرضاء حاجات الفكر والجوانح والخيال بحمل القلم !

وستوقف نظر الباحث ان الاستاذ الجارم المربي ، المتخرج من مدارس الغرب المتقلب في بيئاته تلك المدارس والبينات التي تموج بالتيارات الفكرية ، والمبتدعات الفلسفية والاجتماعية ، وبأنماط من السلوك والتصرف والمعالملة ، تفوق في بعض المناحي ما عند بني القوم من ديار الاوطان . . . كل هذا لم يدفع الكاتب القدير أن يؤلف كتابا في فلسفته التربوية ؛ كما يؤملها لبني قومه ، وفي آماله وامانيه في نطاق التكوين والتوجيه والتعليم على مختلف مستوياته ، انه كان جديرا بذلك واحسق ٠٠٠ ولا بعرف احد كيف لم يخالج ذهنه هذا المشروع مع انه خطر للدكتور طه حسين وانجزه في كتابـــه : ... مستقبل الثقافة في مصر .. وأنجزه الاستاذ اسماعيل القبائي في كتابه القيم . . دراسات في تنظيم التعليم بمصر ... كل ما كتب في مياديـن التربية وعلم النفس هو كتيب « في علم النفس » وهو تأليف - حقا - لا يشفى غليلا ، ومما يستحق الذكر أن رفيقه في عدة تآليف تعليمية ، نعنى الاستاذ مصطفى أمين انفرد بتأليف سفر أكاديمي هو كتاب « تاريخ التربية » . ولم يشر أحد الى أن الاستاذ الجارم كتب في الموضوعات التربوية نظريا حتي مقالات متفرقة مثلا ، ولو كان قد فعل ذلك لاشـــار اليه كاتب ترجمته الاستاذ ( محمد عبد المنعم خاطرا ... الحقيقة اننا كنا جد متشوقين الى وجهة نظر الاستاذ في التربية النظرية ، والى تحديد موقفه من شؤونها الشائكة ...

هناك الجانب التطبيقي من التربية والتعليم وهو الذي قدم فيه استاذنا الجليل خدمات جلى ، وذات قيمة لا تبلى ، في مقدمتها الكتاب النافع ، النحو الواضح ، بأجزائه السنة ، أذ الحقيقة اننا تلاميل الامس ، ومعلمو ومفتشو واساتذة اليوم نعترف بالنفع الذي اسدته هذه السلسلة للفة العربية ، وأكاد اجزم والكثيرات من طلاقة وافصاح ومن تراكيب صالحة والكثيرات من طلاقة وافصاح ومن تراكيب صالحة وصياغة جيدة فان ذلك برجع في الكثير لسلسلة الاخيرة خصوصا .

ان الطريقة الاستقرائية ، التي تقضي بدراسة الامثلة للوصول الى القاعدة ، والتي سلكها الاستاذ الجارم وصاحبه في كتابهما يوجه اليوم اليها بعض

النقد ، وترجح عليها طريقة ( دراسة النص المتكامل )
للوصول الى القاعدة . ويتناسى الناقدون ان الطريفة
المتقودة ابتدعت منذ نحو الاربعين سنة ، ايام لـم
يكن هناك قياس ولا استقراء ولا مزج بين الظريفتين،
وانما كان الجو يستبد به زيد وعمرو وخالد وبكر . . .
وحدهم . . . الى أن جاءت امثلة الجارم في نحسوه
الواضح . . . كطريقة مشوقة ، في نفس الوقست
موحية ، لا تخلو من توجيه وتهذيب واشعار بالنخوة
والعسزة .

ونفس الدور البيداكوجي الذي أدته سلسلسة النحو الواضح ) قام به كتاب ( البلاغة الواضحة ) و ( دايلها ) فيفضلهما فهم التلاميذ باسلالة الثانوية البلاغة ، وفنونها بكيفية أجود ، وطبقوها على نطاق واسع بمختلف التمارين والتطبيقات التي أوردها المؤلفان الجليلان .

وتعدى الاستاذ دور التعاون الثنائي بينه وبين الاستاذ مصطفى امين الى التعاون الجماعي ، فأصدر مع لفيف من الاساتذة المشهورين مثل الاستاذ احمد امين والاستاذ طه حسين مؤلفات في تاريخ الادب العربي ، ويمكن ان أجزم ان دور الاستاذ الجارم كان اظهر من أدوار أصحابه ، فروح استاذنا الجارم والمساته غير خافية !

ونستخلص من هذا ان هذا الرائد كان ذا قابلية اللاعانة والاستعانة ، وهما مزيتان \_ في كل الاحوال\_ لهما دلالة على مرونة في الطبع وعلى مكانة مرموقة بين الاقران الاجلاء ، وعلى رغبة قلمية صادقة في خدمة الصالح العام ، الخدمة المتمثلة في ترقية الاجيال ، وتهذيبها ، والتسامي باذواقها ومداركها وعواطفها . . واتذكر في هذا المقام قولة أحد الاساتذة المصربين الدين كانوا يعملون في المغرب الذي شهد ا بان الاستاذ الجارم كان صارم الطبع شديدا في مزاولة مهام التفتيش . . . ) ولا تقبل هذه القولة ، لان صرامة الطبع ، لا يتمكن بها الانسان ، من التعاون مع الافراد ، ومع الجماعات ، في ميدان دقيق ، ودقيق جدا ، هو ميدان التأليف ، حيث يكثر التفاضل بالمعرفة ، وبقل الاعتراف بنفوق الآخرين ، والواقع المشهود يؤكد أن الاستاذ عاشر وعوشه وتعارف وتآلف . أما الشدة في مزاولة المهام قاحب بها مزية! ونخشى اذا ما زالت هذه الشدة في مزاولة المهام ان تعود الامور ، في أخطر جوانبها ، تزاول بغيــــر حزم ولا شدة وانما بالعداهنات والمحسوبيات

والاستعطافات والتدخلات ، وبذلك بشيع في ميدان اللغة العربية - وهي التي نحن بصددها - الضعف والانحداد ، ويضيع على اللغة وونقها ونصاعتها ، وبلاغتها ، وجاذبيتها ، وتأثيرها الجميل على الاذواق والاذهان والعواطف .

لقد بدل الاستاذ على ما يستطيع لخدمة التربية والتعليم ، لا من الناحية النظرية ولكن من الناحية العلمية ، فلقد عمل مدرسا بالتعليم الثانوي ، ومفتشا للتعليم ، وعميدا لدار العلوم ، ومفتشا من الدرجية الاولى بوزارة المعارف ، ووصل به المطاف السعيد الى عضو المجمع اللغوي بالقاهرة ، وهيي تطورات محمودة ، فيها تقدير لكفاءة ومكانة الاستاذ الجليل .

ولم تقف جهود الاستاذ ومشاريعه على خدمة التربية والتعليم ، وانما اضاف اليها جهوده في ميدان الادب ، وهكذا كان استاذنا رجل قصة وروايسة ، ورجل ابحاث ادبية ورجل شعر .

ونبادر بالوقوف على الانتاج القصصي الروائي، لانه ابرز اعمال الاستاذ ما اظنه يقل عما انتجه الكاتب النمسوي ( استيفان زفايج ) في ميدان القصــة التاريخية ، وما كتبه الاديب الفرنسي ( ديما ) ، وهو يفضل ما كتبه الاستاذ جرجي زيدان ، لان هذا الكاتب القصصى كتب انتاجه الغزير السلس بدون عاطفة اسلامية قوية ، وبدون حرارة الاعتزاز القومي ، وبالمقابل يرى اثتاج استاذنا وهو حار ، متدفـــق ، الانتاج نحن المغاربة ورثة الاندلس والاندلسيين ما كتب عن الاندلس: ( هاتف من الاندلس ) و ( شاعر ملك ) ، وأقصوصة « الفارس الملئم » وليس هناك ما يمنعنا من اعتبار قصص ( الشاعب الطموح ) و ( خاتمة المطاف ) و ( فارس بني حمدان ) ما دامت تتعلق بشخصية شاعرية رفيعة المقام هي شخصية المتنبى ومن يتصل به من الانصار والخصوم .

ان قصة (هاتف من الاندلس) من القصص الاندلسية الممتعة ، المصورة للبيئة القرطبية تصويرا جميلا ، في فترة تدهور الاحوال ، عند اقتراب افول المهد الاموي ، ثم انها تدور حول شخصيتين ادبيتين محبوبتين هما (ابن زيدون وولادة) . . .

الثانوية او الجامعية ، فهي من خير الكتب التي تمثل البراعة العربية في الصياغة القصصية ، ثم هي نموذج لجزالة الاسلوب وحلاوة التعبير . . ولا اظن ان هناك كتابا عربيا في فن القصة الاندلسية يشبه كتاب ( هاتف من الاندلسي ) ، ولست \_ شخصيا \_ بعيدا من الادب الاندلسي ، بل انني منتبع له .

اما قصة (شاعر ملك) أي المعتمد بن عباد فهي في مستوى القصة السابقة ، وبثير العجب فيها ان الاستاذ يؤيد تصرفات المعتمد بن عباد ويدين تصرفات يوسف بن تاشغين ، وهذا من وجهة نظرنا - نحى المفاربة - غير صحيح ، بل هو غير صحيح من وجهة نظر المؤرخين المنصفين ، فالمعتمد - عفا الله عنه تآمر مع العدو ، عدو الدين والوطن ، وحبك المؤامرات معه ضد الامير ، الذي سبق ان اغاثه في محنت الخانقة . . . فتأييد (المعتمد) من أي كاتب جاء هو تأييد اندفاعي ، ليس مقبولا ابدا .

وما دمنا بصدد الحديث عن الاندلس ، فيجب ان نذكر كتيبا بعنوان ( العرب في الاندلس ) مترجما عن اللغة الانجليزية ، وهو كتيب قيم ، يشيد بالحضارة العربية بالاندلس ودورها في النهضة الاممية . وقد ترجمه الاستاذ بعاطفة حارة ، وجوانح راقصة ، وقلم غريد . . . واعتقد انه هو ايضا من الكتب التي يجب ان توضع بين ايدي تلاميذنا بالتعليم الثانوي ، ليكون في فمهم أغنية لذيذة ، تمجد دور اجدادنا الميامين الاوفياء ؛ الصامدين بديار الاندلس ، الذيات ادوا خدمات للفكر البشري ، والذوق الانساني ، بشكل خدمات للفكر البشري ، والذوق الانساني ، بشكل لا ينتهي ولا ينقضي ، مهما تقلبت الاحوال والازمان .

نوع آخر من الانتاج النثري بقي مع الاسف في طيات مجلة ( الكتاب ) التي كانت تصدر عن دار المعارف بمصر ، وهو المتعلق بابحاث طريفة مسلسلة تحت عنوان ( الذين قتلتهم اشعارهم ) أو تحت عنوان ( المعارضات في الشعر العربي ) . . . وكل من مارس البحث والكتابة ، يقدر الاعباء التي يتحملها الكاتب الباحث ، في أعداد مواضع متعمقة شاملة ، من مثل الباحث ، في أعداد مواضع متعمقة شاملة ، من مثل ما ذكر ، اللهم الا اذا كان من الافذاذ الطويلي الباع ، الواسعي الاطلاع من مستوى استاذنا على الجارم رحمه الله .

ناتي بعد هذا على جانب من انتاج الادببب الكبير ، هو عند البعض أعظم جانب من شخصيته ، الا وهو الميدان الشعري ، وهو عند البعض ليس مما المسالة بهدوء دون اندفاع :

> ان للاستاذ الجارم ديوانا من اربعة اجزاء ، اصدرته دار المعارف المصرية في طبعة فاخسرة ، وقد قام استاذ مشهور بشرح الديوان بيتا بيتا ، ولفظا لفظا ، لكان الديوان من الذخائر العتيقة ، التي احييت بالمراجعة والتحقيق وأشرح! والواقع أن قارىء تلك الاشعار الجزلة المسبوكة ، تضايقه تلك الشروح والتعاليق ، التي توجه ضمنيا أتهامين خطيرين ، الاول الى القارىء في حسن ادراكه وفهمه، والثاني الى الشاعر في وضوحه وسلاسته ، وبساطة مراميه! .

هناك ملاحظة رئيسية هي أن الدواوين الاربعة يمكن أن يصنفها الباحث الى صنفين : صنف (أشعار البلاط ) ، وهذه بمكن أن تستغرق ثلاثة أجزاء من الاربعة ! وهنا تجب وقفة هادئة تأملية غير مسبقـــة \_ كما بقال \_ لوضع الامور في نصابها ، فشاء\_ر البلاط شخصية معروفة في تاريخ الشعر الفنائسي منذ الزمن الاقدم والقديم والوسيط في مختلف بلاطات الدنيا ، حتى شيخ القبيلة عندنا نحن العرب كان يستطيب ان يسمع كلمات حلوة منغومة تمجيد عداله ومكانته ، وتثني عليه بما هو أهله ، وتطور الامر الى أن أصبح أبهاء قصور الخلافة الاموية والعباسية وغيرها ملتقى لاكثر من شاعر ، حتى الجفاة الفلاظ الاكباد الجبابرة وجلموا من يقول في حقهم شعرا .

تلامذته لينتقين لنا مجموعة من الاشعار ، جديرة بقيمة هذا الاديب الماجد ، اللي عاش وهو يقول الشعر ، ومات وهو يستمع للشعر !

ونختم هذا البحث القصير عن شاعرنا واستاذ الاجيال بهذه الابيات الجميلة :

قد تولى الشباب ربحانة الحـــ ب، فهن لي بالحب أو ريحانه ؟

آه من حيرة المشيب : ســواء هو في بوحــه ، وفي كتمانــــه ! .

ن ، ومد الخبيث طرف لسانه!

او ابحناه راعنا ، كل بــــوم ، شرفات بهویس من بنیانـــــه

ورابنا الغيد الاماليد حلما

ضن بالملتقى على وسنائــــــــه

کل شیء لے اوان یوفیــــــ

\_ه ، وفوت الشباب قبل أوانه

كم تعمثا به زمانا ، فلما طاح ، عشنا في ذكريات زمانه !

طائر كان ان ثغنى الى الـــــرو

ض شجا الحاليات من اغصانه

عسجدي الجناح ، ود العداري ، او خضبن البنان من الوانـــه ا

وتمنى الاصيل لو نال يومـــا

لمحة الحسن من سنا لمعانسه

ابن تصفيقه ؟ وابن مجالب\_\_\_

ـــه ؟ واين الرخيم من الحاله ؟

جال في الافق جولة ثم ولي

هل بعود الشادي الى جولانه ؟

ومضى خافق الجناح ولم يتـــ

\_رك لقلبي منه ، سوى خفقانه !

وحواه الماضي الخضم ، وابقى

دکریات ، تطفو علی شطآنـــــــــه

مرة تستريح شوقا للكيرا

ه ، وحينا نجد في نسيانـــه !

مقتطفات من مثل هذا الشيعر الرقيق ، المعبر عن خوالج النفس لا يجب ان يهمل او ان ينسى ، أو بنسى مبدعه ، اما نحن - جيل الكهول والشيوخ -فسنبقى ذاكرين ، باخلاص واعتزاد ، فضائل رجال نهضتنا الدينية ، والقومية ، واللغوية ، الى ان نلقاهم على احسن حسال .

محمد اشماعو

## الصلاة المشيشية

( الصلاة المشيشية ) تعتبر من التراث العموفي العفريي الرائد الذي نشر مذهبنا الصوفي الواضح سواء في العفرب أو خارجه ويكفي ابن مشيش فخرا انه استاذ المدرسة الشاذلية . . وفيما يلي نص هذه الصلاة التي يعتبرها العلامة السيد عبد الله كنسون في موسوعته ( النبوغ العفريي في الادب العربي ) من دوائع الادب العفريي :

« اللهم صل على من منه انشقت الاسرار وانفلقت الانسوار ، وفيه ارتقت الحقائق ، وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق ، ولــه تضاءلــت الفهوم ، فلم يدركه منا سابق ولا لاحق ، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة ، وحياض الجبروت بفيض انواره متدفقة ، ولا شيء الا وهو بــه منوط ، أذ لولا الواسطة لنهب كما قيل الموسوط ، صلاة تليق بك منك اليه ، كما هو أهله ، اللهم أنه سرك الجامع الدال عليك ، وحجابك الاعظم ، القائم بين يديك ، اللهم الحقني بنسبه، وحققني بحسبه ، وعرفني ايـاه معرفة اسلم بها من موارد الجهل واكرع بها من موارد الفضل ، واحملني على سبيله الى حضرتك ، حملا محفوفا بنصرتك ، واقذف بي على الباطــل فأدمغه وزج بي في بحار الاحدية وانشلني من أوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا ادى ولا أسمع ولا اجد ولا احس الا بها واجعل الحجاب الاعظم حياة روحي وروحه سرحقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الاول ، يا أول يا آخر ياظاهر يا باطن، اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك ذكرياء عليه السلام ، وانصرني بك لك ، وايدني بك لك وأجمع بيني وبينك ، وحل بيني وبينغيرك ، الله ، الله ، الله ، ( أن الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد ، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشيدا » .

# مكتبة دعوة الحق

العلوم والآداب والفنون في عهد الموحدين
 ارتسامات عن كتاب القانون لا بي موسى الجزولي

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

• نزهة الحاذى بأضارملوك القن الحادي

# العلوم والآداب والفنون

• تأليف: الأستاذ محد المنوفي • كب مقدمة: الاستاذ عبد الله كنون

ظهرت الطبعة الثانية من كتاب (( العلوم والآداب والفنون في عهد الموحدين )) لمؤلفه الباحب المفريي الاستاذ محمد المنوني و وكانت الطبعة الاولى من هذا الكتاب قد صدرت سنة 1949 عن معهد مولاي الحسن للابحاث بتطوان ويسر ((دعوة الحق )) ان تنشر المقدمة القيمة التي كتبها الاستاذ الكبير عبد الله كنون مدير المعهد المذكور يومئذ لهذا الكتاب :

وقد كان من الموضوعات المقترحة في السنة الماضية ( 1948 ) هذا الموضوع الذي يتناوله هذا الكتاب الذي بيد القارىء وهو ( العلوم والآداب والفنون في عهد الموحدين ) الا أن صاحبه لم يتمكن من تقديمه للمعهد في ابانه ، فهو أن لم يظفر بالجائزة

فلا أقل من أن ينشره المعهد وبعمم فائدت بين الجمهور المثقف ، أذ كان من سنة المعهد أن يضطلع بنشر الكتب المغيدة والتآليف القيمة التي بين أيدي الناس كثير منها الآن .

وصاحب هذا الكتاب عالم من علماء الشباب المثاليين جمع الى العلم والاطلاع النفس الركية والاخلاق الفاضلة ، وقامت به صغة الباحث الصبور والعامل الدؤوب قلا جرم ان يجني اطيب الثمرات ويحصل على احسن النتائج ، فائما هي همة وادراك واجتهاد ونجاح ، وكأن الاقدار لما تطاولت فاغتالت عالم مكناس ومؤرخها وكعبة القصاد فيها المرحوم مولاي عبد الرحمن ابن زيدان ارادت ان تعوض منه خلفا صالحا وتبقى هناك على وارث جدير بسره هو الاستاذ محملة المنوني الذي يعد بحق مغخرة مسن مفاخر العاصمة الاسماعيلية في هذا الصدد .

اما كتابه هذا فانه ما يدرك في هذا الباب ، على الاقل في هذه الهدة القصيرة التي اخرج فيها ، ومع أعواز المصادر الكافية الذي يحسه كل من عاني هذه المباحث المتشبعة ، لا سيما وقد سلك فيها نهجا علميا معبدا قلما تأتي لمن زج بنفسه في هذا الميدان،

من الكهول والشيان ، فهو عمل ادبي تام أو كاد أن يكون تأما وانتاج علمي محرر قارب أن يكون خاليا مما يلاحظ سواء في مادته وأسلوبه ونظامه وترتيبه .

ليس فيه شيء من هذه المقدمات البعيدة كل البعد عن الموضوع التي انما يراد بها الملء والتخيم حينما يعوز العلم والتحصيل ، فترى الكاتب بخبط خبط عشواء ويضرب في كل واد مدعيا انه يهيىء المداخل ويقرب الابعاد فلا يصل الى المقصود بالذات الا وقد استفرق جل الكتاب في اشياء لا علاقة لها بما يقصد اليه ، واذا البحث هزيل في مخبره ، سمين في مظهره ، ولكن ابن في نقد الكتب ذلك الميسزان في مظهره ، ولكن ابن في نقد الكتب ذلك الميسزان

لقد هجم الاستاذ المنوني على موضوعه ولـم يتناوله من ذيوله ولا من اطرافه ، بل قصد الى اللب والصميم ، وترك اللف والدوران وان كان قد قـدم بين يديه مقدمات فانها مما يرتبط بمادته تمام الارتباط ويكون كالاطار الجميل المحيط بالصـورة والمنه لمنظرها البديع ، ثم هو قد رتبه ترتيبا طبيعيا فتناول العلوم ثم الآداب ثم الفنون ، وهـده ايضا تنولها بالنظام الكامل والترتيب الواجب اتباعه في كل منها، فالفله متتابعة الحلقات ، والافكار متسلسله لا يجد القارىء ادنى عنت في الربط بينها بل انها في يجد القارىء ادنى عنت في الربط بينها بل انها في في القراءة حتى يفرغ من كل بحث وقد احاط به علما قي القراءة حتى يفرغ من كل بحث وقد احاط به علما تصوريا وتصديقيا في زمن يسير وجهد غير كبير .

على ان جوهر الموضوع ومادة البحث في كل باب من هذه الابواب الثلاثة ، قد استوفى استيفاء تاما بالنسبة لما هو موجود ومعروف في المصادر حتى الآن ، فلم يترك شاذة ولا فاذة الا احصاها وحصلها ولا شاردة ولا فاردة الا تتبعها وقيدها ، وهذا جهد المقل الذي يستوجب الشكر الكثير ، والاقلال هنا راجع الى ناحية المصادر لا الى ناحية الكاتب ، فاذا ظهر قريبا تاريخ ابن صاحب الصلاة والجيزء فاذا ظهر قريبا تاريخ ابن صاحب الصلاة والجيزة الرابع من ابن عدارى وبعض المجموعات الادبية التي تزيد الموضوع اتساعا ، فقد تمتد رحاب البحث الى ابعد مما وصل البه المؤلف ، ولكن ذلك لا يرري بكتابه كدرس حافل بالغض الجني مما وصلت اليك

فيها بعض الكتاب فعقب هو عليها بما يبين وجبه الصواب فيها كهذا النص المتعلق بنسب ابن تومرت والمخرف عند يوسف اشباخ وقد رده المؤلف الى ما يظهر انه الصواب ، ورد ايضا نسبة كتاب فى الفلسفة الى المهدي بن تومرت وقعت غلطا فى كتاب تاريخ الإداب العربية لجرجي زيدان كما صحح بعض الإوهام فى مبحث الجغرافية وهذا المبحث فى الكتاب بلغ من الدقة والتحرير حد الاتقان فنهني عليه المؤلسف .

ونحن مع كامل التقدير لجهود المؤلف وتمام الموافقة على جل ما له من انظار ، فانتا لا نخفي عدم قبولنا لبعض الآراء التي ذهب اليها في بعض المسائل كترجيحه أن الموحدين كانوا ظاهرية في الفقه وأن دعوتهم لنبذ مذهب مالك لم تكن الا للتمسك بمذهب داود ، وتأويله للنصوص التي تدل على انهم كانوا أهل سنة وحديث ، وأن دعوتهم كانت للاجتهاد وكالكاره المحاورة الشعريسة المشهسورة التسي جرت بين عبد المؤمن ابن على ووزيره ابي جعفر بن عطية تأييدا لما ذهب اليه من أن الطابع الديني الفالب على الشواة جعل الشعر الفزلي يقل بل ينعدم من بين موضوعات الشعر وهذا تعمق كبير ، فما منع الروح الديثي المسيطر على الصحابة في عصر الشوة من ان يقول كعب ابن زهير ( بانت سعاد ) ونشدها امام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المسجد وتكون سببا في نجاته واجازاته .

ومخالفتنا أو مخالفة غيرنا للمؤلف في نظر للدهب اليه ، لا تقدح في قيمة الكتاب ، لان الانسان قد بدهب في مسألة ما اذا كانت نظرية ، مدهبا يخالف مذهب غيره ، وليس بلازم ان يتفق كل الناس في كل المسائل والذي يقدح في قيمة كتاب مسن الكتب وهو مخالفته للقواعد المقررة والاصول المحررة وتحريفه للنصوص وعدم احاطته بالموضوع وما الي ذلك ، وقد علم ان كتاب العلوم والآداب والفنون على عهد العوحدين برىء من كل هذه العيوب بالغ الغاية في الجودة والاتقان يستحق عليه مؤلفه كلل تناء وشكر فنهنيه من صميم الفؤاد على توفيقه ونجاحه وشكر فنهنيه من صميم الفؤاد على توفيقه ونجاحه المغربي والحضارة الاسلامية كاحسن طرفة بقدمها المغربي والحضارة الاسلامية كاحسن طرفة بقدمها صديسق الى صديسق .

طنجة : عبد الله كنون

# ارتسامات عن كماب المالي عن كماب المالي موسى الجزولي

# لأستاذ محمدا بن تاوي

and the second s

كلمة القانون يونانية في أصلها ، ودخلت الايطالية ، وهو في المعنى الاول مقياس كل شيء ونظامه وقضيته الكلية .

وقد عرفت العربية هذه اكلمة في القرن التاني، حينها اطلعت على كتب اقليدس في الهندسة ، أسم استعملها ابن سينا في القرن الرابع حيث جعلها عنوانا لكتابه الطبي ، الذي اشتهر به شهرة بالغة عند الاوربيين خاصة ، وقبيله اخترع الفارابي الآلية الموسيقية المعروفة فسماها قانون لكونها جامعة لاوتارها .

وفى القرن السادس ( وربما الخامس ) كانت الكلمة شائعة فى الاندلس ، بمعنى القاعدة والنظام ، فوجدان الكلمة تتردد فى المدخل الى المنطـــق لابن طلمس ، ولعل المناطقة بحكم اتصالهم بفلسغة ابسن رشد ، استاذ ابن طلمس ، كانوا وحدهم المستعملين لهذه الكلمة ، وكان المنطق لذلك العهد ، قد وجد له صدى طببا واقبالا من الدارسين ، فاشتهر به لذلك العهد محمد ابن عبد ربه الشاعر الكاتب لابي الربيع الموحد ، كما كان من دارسيه أبو موسسى عيسسى الجزولي ، الذي ركن الى المنهج المنطقي فاستعمله فى تأليفه النحوي ، ولم يكتف بهذا ، بل سمى كتابه شالمغرب والاندلس ،

وفي القرن السابع ، وجدنا الكلمة يتوسع في

استعمالها ، حتى اذا كان أوائل القرن السابع ، وجدنا ابا القاسم محمد بن جزى الكلبي ، يؤلف كتابسه في الفقه علمة ، وسميه بالقوانين الفقهية .

واستعمال كلمة قانون في الفقه ، كان اولا على 
يد ابن جزى هذا ، ثم انتقلت الكلمـــة الى الشرق ، 
حيث وجدناها تستعمل في ذلك عند الاتراك العثمانيين 
خاصة في القرن العاشر وكان احد خلفائهم وهـــو 
سليمان عاشرهم واقواهم ، يلقب بالقانوني ، لكونه 
نظم لامته القوانين التشريعية التي يجب اتباعها في 
السلطنة العظيمة ، فأصبح منذ ذلك العهد يسمى كل 
تشريع أو تنظيم حديث بالقانون ، فهذا قانون جنائي 
تشريع أو تنظيم حديث بالقانون ، فهذا قانون جنائي 
وذاك تجاري ، وغيره ، وسمي عمل نابليون فيما بعد 
قانون نابليون ، الذي شاع العمل به في عدة بـــلاد 
غربية وشرقية .

وعندنا في القرن الحادي عشر كان أبو علي الحسن اليوسي يؤلف كتابه « القانون » في مبادىء العلوم .

لنعد الى قانون الجزولي فقيه يرى الجزولي ان الكلام ليس هو المقسم الى اسم وفعل وحرف ، بل المقسم الى ذلك انما هو الكلم ، وهذا ما يوجد بمدخل ابن طلمسس . •

وفى تعرضه لدلالة المطابقة نجده يساير ابن طلمس فيها كذلك ، كما يسايره فى تعريفه للفعل ، وفى النظرة الى الاتصال بين المنطق والنحو ، كعلم له قوانينه وضوابطه العامة ، وما تفسيره للوضع الا تفسير منطقي نجده في المدخل عند تعرضه للمقولات ؛ وليس الوضع الذي ذكر بعد في الاجرومية ، فقسره شراح بحونه القصد ، وآخرون بكونه الوضع اللغوي ، الذي وجدنا فيه يؤلف العضد الابجي ، وتناوله الاصوليون بالبحث فديما . . . ومما يسترعي النظر في هذا الكتاب ، انه يعبر عما يقابل المفرد ، وهو المثنى والجمع ، بالكثرة أو التكثير ، وهو الصنيع الذي سلكه الاوربيون في نحوهم ، فهم اما الصنيع الذي سلكه الاوربيون في نحوهم ، فهم اما وما زالت كلمة التي اصلها اللاتينية بهم اما وما زالت كلمة على الاكثر بالفرنسية ) واما مستعملون مرادفها الالمانية الاكثر بالفرنسية ) الكرم من عدد الذي هو في الالمانية المديما عدد الذي هو في الالمانية الكارم من عدد الذي هو في الالمانية

والجزولي على شدة اتصاله بالكتاب لسيبويه، فانه متيقظ مستقل في آرائه النحوية ، فهو ياخسذ بالراي الكوفي ، اذا ما بدا له صحته فيكون اختياره موفقا غالبا ، أن لم يكن دائما .

Zahlen ومصلدره

ويرى الجزواي أن مجيء النعت للتوكيد والمدح، انها ذلك على وجه القلة ،

وهذا صواب منه ، اذ مبدا تسميته بالتعست والوصف ، انما كان بسبب ان الفالب والكثير في استعماله ، انما كان النعت والوصف ، اما المدح والتاكيد او الذم مثلا ، فمن قبيل الملاحظ البلاغية، وهي بالنسبة الى الاولى قليلة ، والا لكان التعست ، يسمى بالتوكيد مثلا ، مما اشارت اليه كتب النحو وشراح الالفية ، وعلى راسهم ابن ناظمها .

ويفرق الجزولي - كالبصريين - بين التمنيي .

وهو على صواب في هذه التفرقة الحاسمة ، فالترجي اصله توقع وانتظار ، لما يحب ولما يكره ، وهو خبر بخلاف التمني فهو طلب فمن الانتظار والتوقع ، قوله تعالى : « والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا » أي لا ينتظرنه ، لكونهن طاعنات في السن ، لا أنهن لا يتمنينه ، فقد يكن على تمني ذلك ، ولكن تمنيهن من قبيل « ليت الشباب يعود يوما » . وحتى وعلى كل حال ، فهن لا يرجونه أي لا يتوقعنه . وحتى كلمة « لعل » نجدها مجردة «للانتظار والتوقع ، كما في قوله تعالى : « فلملك باخع نفسك » فهي تردي ما ودي الكوربية في التمريض الخبري نحو :

Perhops أو Vielleicht أو perhops أو quizas فهي بمعنى ربما ، ولها مرادفات اخرى معروفة في هذه اللغات .

وهنا يتبادر السؤال :

ما العلاقة بين التوقيع وهذا التمريض ١

والعلاقة وأضحة ، فقد أنبثق التمريض ، عما يتوقع حدوثه ، فمعنى « ربما يكون كذا » هو قولنا « يتوقع أن يكون كذا » من غير ما يكون هناك تحقق ، أذن فقولنا « يتوقع كذا » يساوي « ربما يقع كذا » وفي هذا التوقع وقوته ، تتأرجح « ربما » في معناها، فهي للتقليل مرة ، وللتكثير آونة ، بحسب طبيعة مدخولها .

وعلى العكس من هذا الترجي في انبثاقه مـــن التوقع ما حدث في التمني ، فهذا التمني انبثق عن النفى ، فهو طلب ما لا طمع فيه ، او ما فيه عـــو ، فالعلاقة بينه وبين النفي وثيقة ، ولهذا قررنا فيما تشرناه ، بمجلتى الرسالة والثقافة المصريتين منذ ما بربو على ثلاثين سنة أن كلمة « ليست » ما هي في الواقع الا « ايت » الرابطة الارامية في الاسناد ، داخلا عليها « لا » النافية ، فليست هسده تساوي تماما « ليس » التي هي كذلك في الواقع « ايس » زائدا عليه « لا » النافية ، وفي المعاجم ، نجمد « اثنني من أيس وليس » ، أي من حيث الوحسود وعدمه ، ويقول الجاحظ ، متحدثا عن مصطلحات المناطقة : من عباراتهم الايس والليس ، أي الانحاب والسلب ويلقى الضوء الكاشف على علاقة ليت بليس كلمة « لات » فهي مشبهة بليس كما يقول النحاة ، او هي اختها ، او هي هي كما في الواقع .

والنتيجة أن الترجي انبشق عن الوقوع ، والتمني انبثق عن علمه ، وظل الاول في حيز الخبر، وانتقل الثاني الى حيز الطلب ، وانخرط في الفصلة التي جمعها البيت :

دعى نهيا استفهاما امرا تمنيا وعرضا وتحضيضا معا شمل الطلب

ومما قرره ابو موسى ، ان كل ما جاء مسن «الافعال ، بمعنى صار عمل عملها ، وذلك ستة افعال وقدول الفند :

فلما صرح الشر فلما صرح الشر فامسى وهو عريسان مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان وطعن كفه الرق غدا والزق مسلان

وقــول ابي تمــام : وها كان الا مال من قل مالــه وذخرا لمن اضحى وليس له وافر

والمهم أن تدخل المنطق في الملوم ، أتى استجابة لمقتضيات العقل الذي تدخلت فيه قوانين التفكير المنظم وقد اخذت بيده الفلسغة لذلك العهد عندنا ، فاصبحت جارفة طافحة ، وخاف طفيانها الوسط العلمي المتزمت وأنساق نحوه رجال الدولة وعلى راسهم الخليفة يعقوب ، ومن قبل بقلبل ، كانت المجابهة للفلسفة ، برغم احتضان يوسف لها ، قكان من الشعراء ابن حبوس يداهمها ويسقه أحلامها ثم كان أبو حفص عمر الاغماني كذلك يسفه أحلام رجالها ، فكان زميلا لتلميذه ابن طلمس، وبذلك وجدنا التجاوب بين الكاتبين المدخل والقانون، في عدة مسائل منهما،

and the last the same of the s

تط\_وان : محمد بن تاویت

كما قال ، وهذا العدد غير حاصر ، ولهذا وجدنا الخضري بعده بسبعة قرون ينهيها الى عشرة في هذبن البيتيسن :

وهذا الهدد كذلك ليس حاصرا ، كفل فعل دل على التحول استحق عمل صار . وما منصوبه وغيره في واقع الامر الاحال . وابن جني يراه كذلك في ليس وما الحجازية والكوفيون علمة ، ولعل منع سيق الخبر على ليس الى من قبيل أن هذه غير متصرفة ، والحال لا تتقدم عاملها أن لم يكن متصرفا

والحال أن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا

وقد جيء بالواو الحالية في لحو قول الافوه :

اصبحت من بعد لون واحد وهي لونا وفي ذاك اعتبار

# رهة إلى المتادي باخبار مناولة العترق المتادي

#### عض: الأستاذ محداسحاج ناصر

مند سنين ادرك المغرب الاكتفاء الذاتي – بل اوشك ان يكون قد تجاوز الاكتفاء الى النخمة – فى الكتاب المدرسي المتصل بالمواد النظرية ويبعض المواد التطبيقية ، واكبر الظن انه لو تم تعريب جميع المفرب ان يدرك فيها الاكتفاء جميعا ، ورغم النقص والخلل والانحراف وما الى ذلك من المآخذ التي تتسم بها بعض تلك الكتب المدرسية ، فان نشاط مؤسسات النشر المغربية فى تشجيع الكتاب المدرسي قـــد التي نجاحا طيبا فى التجاوب مع حاجات التلاميذ حتى فيما يتصل باللغة الفرنسية .

والى جانب الكتاب المدرسي اخلت تظهر بين حين وآخر منشورات بعضها على جانب من الجدد وبعضها اطراز من السخف الذي يلجأ اليه بعض المتعجلين النهمين الى الشهرة أو الذين يلتمسون من تسويد البياض وسيلة الى الارتزاق أو الذيسن استهوتهم بعض المذاهب الواردة - وما عرفوا منها غير بعض الجوانب الإعلامية - فانطلقوا لها دعاة وابواقا

وباستثناء المنشورات الجادة المتصلة بالتراث التي تصدرها المطبعة الملكية بأمر من صاحب الجلالة حفظه الله وبضعة كتب نشرها الاستاذ عبد الوهاب بن منصور من مؤسسة كان قد انشاها باسم دار المنصور ثم ما لبث ان صرف عنها النظر وباستثناء

كتب قليلة جدا صدرت عن دار الكتاب حين اتجهت الى محاولة نشر كتب التراث وما شاكلها من الكتب الجادة في فترة سابقة ، وباستثناء منشورات المطبعة المهدية بتطوان وجلها تراثي فيم اصيل وباستثناء الكتب التي اخلت تنشرها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وجلها ذخائر فيمة من كتب الحديث والتفسير فان المكتبة التراثية المغربية وخاصة الجانب التاريخي منها – ما فتئت تشكو الافتقار الى العناية بنشر ذخائرها وباستئناف ما توقف من نشاط في هذا المجال منذ توقفت حركة الطباعة بالمطبعة الحجرية ، وقضت الحماية الظالمة على نشاط القصر الملكي لعهد السلطان المنعم مولاي على نشاط العربية بذخائر قيمة اتبح لها النشر في اثراء المكتبة العربية بذخائر قيمة اتبح لها النشر

تلكم خواطر اثارها في نفسي ما اجتمع الي في هده الايام من منشورات تراثية عثيبت بنشرها مؤسستان كريمتان في مكتبة الطالب للسيد عبد القادر المكتاسي ودار المغرب للتأليف والترجمة والنشر للاستاذ الدكتور محمد حجي ، وبدأ لي ان اقدمها للقراء في مقالات متلاحقة اسهاما في لفست الانتباه الى هذا النوع من العمل الجاد الضرودي للمقرب في هذه الفترة التي يلتمس فيها معالم ذاته ويستشف ملامحها ويستشرف مسارها ومصيرها ،

وهي فترة لا مناص له من اجتيازها بوعي وبصيرة أن اراد أن يقيم حاضره ومستقبله على أسس أصيلة غير مدخولة ولا هجينة .

ولعل المفرب صادق الحرص على ان يكون فى نهضته الراهنة صريحا اصيلا قالاتجاه الذي تشهده الآن الى تدوين ودراسة تاريخه القديم والحديث انعكاس لارادته الواعيسة فى ان يكون حاضره ومستقبله استمرارا متجددا متلاحقا لماضيه مسع عالمه الراهسن .

وان كانت الانظمة والاساليب والمناهج التي ياخد اليوم او قد ياخد غدا بها في تخطيط مساره وتحديد مصيره فما من سبيل الى ان يكون مسا يخططه وما يحدده منقطعين القطاعا جدريا غريبين غربة مطلقة عن الانظمة والاساليب والمناهج التي يؤلف منها مسيرته التاريخية لما يزيد عن ثلاثة الاف سنة خلت من تاريخه المنظور كمنطقة دارجة مسع الحضارات ولما يقرب من الف واربعمائة سنة مسن تاريخه الملي كقطر من اقطار العالم الاسلامي .

لذلك كان نشر كتب التراث التاريخي اسهاما قيما يستحق كل من يقدم عليه الجزيل من التنكر والجميل من الذكر ، وخاصة اذا وضعنا في تقديرنا ان المغرب لهذا العهد لا يملك وسائل المسرق جغرافيا ولا اعلاميا لضمان سوق صالحة للتفطيسة المالية لجهوده في النشر مما يجعل اي جهد يبذله اطرازا من التضحية قد يكون غير مامون العاقبة .

وكتاب نزهة الحاذي الذي نقدمه اليوم او بالاحرى نقدم طبعته الثالثة ، سبق ان طبع مرتين احداهما طباعة حجرية بقاس والاخرى طباعة عادية باشراف المستشرق هوداص الذي كان مدرسالغة العربية بباريس خلال الربع الاخير من القرن التاسع عشر اى في الفترة التي كانست مخالب الاستعمار تستبق الى اقتناص الفريسة المفريسة وكان استكشاف طبيعة المفريي ماضيا وحاضرا احدى اهم وسائل الافتراس .

وقد لا تكون بحاجة الى الافاضة فى التعريف بمؤلف الكتاب فما من احد عنى بعض العناية بتاريخ المغرب لا يعرف شيئًا عن ابى عبد الله محمد بن الحاج محمد بن عبد الله الافراني ، الملقب بالصغير، واحد مواليد مراكش حوالي 1080 هجرية ( 1669 معربة عن عمر،

بناهز واحدا وسبعين عاما اضطرب خلاله بيسن الدراسة والتدريس وامامة الجمعة انطلاقا من مجلس الفقيه ابي العباس احمد بن علي السيوسي الذي كان يجلس للتدريس في مسقط رأس المؤلف ومرورا بجامعة القروبين حيث اتم دراسته وانضج ثقافته على النهج الذي كان دارجا يومئذ ، ثم بمكناسة الزبتون حيث اضطلع بمهام وكلت اليه في نطاق تسبير الدولة قريبا من المولى اسماعيل ثم عودا الى مراكش حيث تولى الامامة والخطابة بمسجد علي بن يوسف بسن تاشفين لفترة من الزمن ختم بها حياته الحافلة بجلائل الاعمال .

على اننا قد نعود الى تقييه لشخصيته في دراسة نفكر في ان نصرف اليها الجهد لكتابه نزهه الحاذي وابعض من كتبه الاخرى ، فهو في تقديرنا نمط من المؤلفين يتميز بين معاصريه وبين ابناء مدرسته من السابقين واللاحقين بخصائص تجعل منهم مثلا جديرا بالاحتذاء حتى في هذا العصر الذي التبس فيه على الكثير عمل التدويسن التاريخي الملتزم بالامانة العلمية بعمل الاعلام القاصد الى التأثير والاجتذاب .

وكتاب نزهة الحاذي الذي يتألف في طبعته الثالثة من ثلاثمائة وخمسة عشرة صفحة بدخول الفهارس صورة جيدة وتكاد تكون دقيقة لذلك النوع من المنهاج العلمي الامين الذي يمثله المؤلف اصدق تمثيل .

فقد عرض فيه للدولة السعدية كلها مند نشأتها ولصدر من الدولة العلوية ادام الله اعلامها معززة بالنصر مؤيدة بالتوفيق الى عهد المولى اسماعيل بن الشريف.

والتزم في عرضه التشبث من المعلومات التي دونها ما استطاع الى ذلك سبيلا ولم يكن في تشبثه يعتمد على التأكد من صحة الرواية فحسب ، وانها كان في بعض الاحيان يحاول تمحيص الرواية حين تضطرب في وقعها او في موقعها من التاريخ حسب ما يشراءى له ، وانك لتعثر في ثنايا كتابه هذا بمواقف التشكك والارتياب من عدة احداث وحتى حين يقف موقف الترجيح فانه لا يخفي عليك انه كان مرجحا وليس بمستبقن وانك لتلمح فيه اشراقا ذهنيا جديرا بالملاحظة في ذلك العصر الذي دأب فيه المؤلفون عامة على الانفلاق والتسليم امام ما ينتهي اليهم حسن

روايات مهما نزعت في الفراية بل لعلهم يكونون أشد اطمئنانا أليها كلما أوغلت في الاغراب .

ولسنا نبرىء الرجل من الخطأ في التقدير ولا نرغم انه لامع الذهن الى حد المقدرة على التجرد او حتى الخلوص من شوائب التأثر بما كان سائدا لعهده من التسليم لبعض ما هو في حكم الاساطيسر والخرافات ، بيد اننا نسجل انه – مع انسياقه في تيار التسليم لما يتناقله الناس من انباء خوارق المتصوفة والاشراف ومن اليهم ، ومع انطلاقه من ومحاولة التستر عنهم او التماس المسوغات لما قد يكونون اقترفوه من اخطاء وسيئات – يشعرك في كثير من هذه المواقف بأنه يعاني صراعا بين عقله وعقيدته وهذا موقف منهجي جدير بالاعتبار لمؤلف عاش في مثل ذلك العصر الذي هيمنت فيه حتى على عقول الخاصة الاساطير والخرافات .

والكتاب من قبل ومن بعد عبارة عسن ثلاثة واربعين كتابا ما بين خاص بالتراجم ومعني بالتاريخ ومتخصص في غيرهما من المعارف السائدة في ذلك العهد كالفقه والادب ، وجل هذه الكتب له قيمة وتائقية ما في ذلك شك ، فهي من مدونات المعاصرين للدولة السعدية والكثير منها ما يزال يعتبر مفقودا الذلك كان التقييم الوثائقي يضع نزهة الحادي في

The second second second

الدرجة الثانية من حيث التوتيق على الاعتبار الزمني ولكنه قد لا يزحزحه عن صدر الدرجة الاولى مسن حيث التوتيق في الاعتبار المهنهجي ، على حيسن ان الفصول القليلة الخاصة بصدر الدولة العلوية تضعه في الدرجة الاولى على الاعتبارين معا ، وبخاصة من حيث انه لمؤلف لم يعاصر ذلك العهد فحسب ، وانما كان احد المسؤولين الذين لهم اسهام بارز في تنفيذ السياسة الرسمية للدولة نظرا لموقعه حسن حكومة المولى اسماعيل .

والكتاب الى ذلك كله يضم مجموعة منتقاة من النصوص الادبية التي تعكس جانبا هاما من التاريخ الفكري للعصر الذي عني به ، كما تشد اليه القارى، شدا وثيقا .

وما من شك في ان اعادة نشره بعد ان ندرت نسخه من الطبعتين السابقتين حتى أصبحت في حكم المخطوط ، عمل قيم لتسبير تداوله للقراء عامة وبخاصة للذين يريدون ان يبدلوا جهدا في استجلاء الطبيعة التاريخية لذلك العهد من عهود التاريخ المغربي ، وهو عهد حافل بالعبر والمفاخر والامجاد ، وهو بهذا الوصف جدير بعناية المنقفين عامة والمؤرخين بشكل خاص .

الرباط: محمد الحاج ناصر



# **المعرفه** مسيرة نضال\_ وتباث

## جمع: الأستاذحسم احمالصحودي

● لعبت الصحافة المغربية دورا حيويا في تطوير وبلورة الحركة الوطنية على مدى الكفاح الطويا الذي خاصه العرش والشعب جنبا لجنب وكانت صفحات المجلات المغربية سواء فيما كان يصطلح عليه « بالمنطقة السلطانية » أو فيما كان يعرف بالمنطقة الخليفية في شمال الملكة مرآة لتطوير الفكر المغربي الاصيل ويواء في جانب النظري والاجتهادي أو في الجانب التطبيقي ،

وكانت مجلة « المعرفة » بمدينة تطوان وعلى مدى الفترة الممتدة من 1947 الى 1957 منبرا للنفال الوطني ومنتدى للاقلام الواعية التي خاضت غمار معركة تاصيل الكفاح وترشيده وتعبئة جماهير الشعب بالمفاهيم السليمة والاراء السديدة والتوجيهات القيمة مما يجوز معه القول أن مجموعة اعداد مجلة المعرفة تعكس وتسجل بأمانة صفحات مشرقة من تاريخ المغرب المعاصر .

وقد احسن الاستاذ حسن احمد الصمودي صنعا باختيار مجموعة وافرة من افتتاحيات مجلسة المعرفة التي كان يديرها ، ونشرها بين دفتي كتاب. وهي افتتاحيات باقلام ثلاثة من كتـــاب المقالـــة الصحفية في المغرب: الاستاذ أحمـــد بن ســودة والاستاذ محمد العربي الخطابي والاستاذ حسن المصمودي . ويقع الكتاب في 203 ص . تتنساول مختلف اطوار المرحلة الاخيرة من عمر الحماية في المفرب بما في ذلك نفي جلالة الملك المففرول له محمد الخامس الى كرسيكا اولا ثم الى مدغشقر وما تخلل تلك الفترة الحرجة في تاريخ المفرب من احداث وتطورات ومؤامرات كانت جميعها تسير في خطين مختلفين : خط الاستعمار وما كان ببيته ضد السيادة الوطنية ، وخط المقاومة المغربية الباسلة التي انصهرت في بوتقتها جهود المخلصين الاونياء من ابناء شعبنا .



وبعتبر العمل الثقافي القيم الذي أخرجه لنا الاستاذ حسن المصمودي ليس فقط أضافة قيمة الى المكتبة المغربية ولكنه في حقيقة أمره سابقة لها وزنها وقيمتها وجديرة بأن تحتذي .

ولا شك ان مجلات « السلام » لصاحبها الاستاذ محمد داود ، و « العهد الجديد » ، و « الانيس » و « رسالة المغرب » و « لسان الدين » وغيرها التي كانت تصدر في تلك الفترة الحالكة من تاريخ الغرب تعتبر من المراجع المهمة التي لا يسلد مسدها عشرات المؤلفات في هذا الموضوع ، ولذلك فان الامانة الادبية تتطلب من أصحاب هلده المجلات وكتابها أن يحذوا حذو الاستاذ المصمودي .

بقي أن نشير الى ان الكتاب صدر عن مطبعة فضالة ويحتوي على مجموعة تاريخية مهمة من صور جلالة الملك المفقور له محمد الخامس وجلالة الحسن الثاني نصره الله والاسرة المالكة . الى جانب عشرات الشخصيات البارزة في المقاومة والكفاح المغربيي .

(( "دعوة الحق ))

# من ذكريات سجين مكافح

تاليف: الأيتاذ محدابراهيمالكتاني



● اكرم الله الاستاذ الباحث محمد ابراهيم الكتاني الى جانب التضلع في الثقافة المفرية بميزة الجهاد وفضل الكفاح والامتحان في سبيل الله والقيم الوطنية المقدسة وقد وفق الاستاذ الكتاني في تسجيل التفاصيل الكاملة لادق فترة واخطر مرحلة اجتازها المفرب في عهد الحماية البغيض . وهكذا كتب مذكراته النضالية في صدق وامانة ووفاء نادر وجمعها في كتاب تحت عنوان :

« ذكريات سجين مكافح في عهد الحمايسة الفرنسية البغيض بالمغرب: أو أيام كولميما » وقد نال الكتاب جائزة المغرب لسنة 1972 ، وأصدرته دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر متذ شهور قليلسة .

وجاء في مطلع الكتاب انه محاولة لوصف القمع الوحشي الفظيع الذي لقيته طائفة من المكافحيسن الوطنيين على يد جيش الاحتلال الفرنسي في مركز كولميما بالجنوب المفربي . وهي حقا صورة جليلة لبطولة المفاربة وصمودهم في وجه اعداء الانسانية في وقت اطبق فيه الاستعمار على بلادنا من جميع اطراف .

يهدى المؤلف كتابه الى:

« جميع المكافحين في سبيل دينهم ووطنهم وامتهم الذين أنعم الله عليهم بالابتلاء الشديد بالسجن والتعذيب بالضرب والجوع والحرمان والاهانات

والسباب و فراق الاهل والاولاد والكتب والصحف والحرية والى ژوجاتهم واولادهم الذبن قاسموهم هذا الابتلاء الشديد اهدي هذا الكتاب » .

والحق ان الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني قد ابرا ذمته بنشر هذا الكتاب امام الله صبحانه وتعالى ثم امام تاريخ امتنا . ذلك ان كل مجاهد مغربي يجمع بين جهاد السيف والقلم وبين تجربني الفكر والتوعية والتخطيط والعمل والممارسة والمعاناة مطالسب أن يدلي بشهادته في زمن نحن أحوج ما نكون فيه الى شهادات الرواد في كل ميدان من ميادين الجهاد الوطني الاسلامي . ولا شك ان هناك عددا كبيرا ممن في استطاعتهم أن يدونوا وينشروا مذكراتهم الجهادية . ولا يمنعهم من ذلك الا ما يمنع عاده كل كاتب يريد ان يساهم في اثراء الحركة الفكرية في البلاد . واعني بذلك الصعوبات المادية التي يلقاها في طريق النشرو

(( دعوة الحق ))

# نتابع جَائزة المغرب

#### منحت جائزة المفرب لسنة 1397 ( 1977 ) للاشخاص الآتية اسماؤهم :

\_\_ جائزة المغرب للعلوم الانسانية والاجتماعية للاستاذة نعيمــة التوزاني الاستاذة بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس ، تقديـــرا لكتابهــا « الامناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن » .

— جائزة المفرب للعلوم والرياضيات للدكتور عبد اللطيف بن شقرون الاستاذ بكلية الطب بجامعة محمد الخامس ، تقديرا لكتابه « دور المثانة المكونة من الاعور في حصر البول » .

جائزة المغرب للآداب والفنون للاستاذ عبد العلى الودغيري ،
 الاستاذ بكلية الآداب بجامعة محمد بن عبد الله بفاس ، عن كتاب « أبى على القالى » .

#### وكانت لجنة التحكيم تتألف من السادة :

الدكتور عبد اللطيف بربيش ، الدكتور عبد القادر التونسي ، الدكتور ادريس بن يحيى ، الدكتور محمد ابن شريفة ، الدكتور عباس الجراري ، الدكتور تمام حسان ، الدكتور عبد الهادي التازي ، الدكتور عبد الكريم الابيض ، الدكتور محمد ابن شقرون ، الدكتور محمد بنونة ، الاستاذ محمد القبلي ، الاستاذ محمد المنوني ، الاستاذ محمد ميكو ، الاستاذ عبد الكريم غلاب ، الاستاذ عبد الرحمن الفاسي ، الاستاذ محمد ابن تاويت ، الاستاذ الامين الدمناتي ، الاستاذ مراد بن مبارك .

# حبوان المجللا

- مقاطعمن ديوان المسيرة
- ذكرى اللعتاء الخالد
- فية إلى الغرب العربي



# المتفاف الشعب

من حول عرش الحب قد أوصلك تقبل الشهم الدي قبلك رسالية عاهلنا حملك لنا التآخي فيك والعنز ليك

هذا التفاف الشعب يا موطئي في في المنطق الشعب يا موطئي في في الخضرا لصحرائني المحلون الرمل بحلو الجنسي قدم مناد المجدد يا موطئي في الموطئي في ا

# مليك صادق النظرة

نشيدا وائيي النبيره
باسم العرش والاسره

تبني عزها حرره
من الصادوخ واللذره
وملك صادق النظره
على تياج النهيي دره
يسجيل السورى عبره
بروح الملم والقيدره

هي الصراء كم غندت وكم صدحت طوال العمر وكم صدحت طوال العمر وم وفي ظلل العليك اليوم مسيرتنا لها اقدوي بشعب زاحف بطلل لي تحيا فلم الشملل كي تحيا هو التاريخ يا وطني بأن النصر قدد ياتي وانا قد أعدنا الحق

### ومضة الزمن

بالاخــــلاص والحـــــــب بيسن العسسرش والشعسب من صب الى صب مــــن درب الـــــى درب فروق الشام خ الصعب ركب في سنا ركبب م لء العين والاذن يكل الشعب والحسن والاسكام والسنسن وتقيى ومضية الزمين فوق الحرب والمحسن

هنا في المفرب المختال رباط شاهـــق الامجـــاد توارثنا هـــوى الاوطــان وفجرنا قىسوى التحريسسر لثرفع راية الاسكلام مسيرتنا السي الصحـــراء حناجس صيدها تشلسد قوافلها معززة تسيد على هدى القدران ويبقي الفكر سر النصر

## بسمة استشهاد

لا بهاب الردى جليل الميراد وعلى الثغر بسمة استشهاد سوف تلقى صحراؤنا كل شهــــــم بين جنبيه خافق وحدوبي

## لانهاب الطائرات

نصطلى الحرب ولا نخشى المسات وسهام كالرياح الذاريات

نحن قــوم لا نهـاب الطائـــرات بقلوب كالجبال الراسيات

## امازيغ وعهان

فعانقي فاتحا في ظلل قلرآن يرعى العهود وحيى سبط عدنـــان و تروى الرمال بفضل العاهل البائسي

انا على العهد يا صحراء فارتقب ي اشاوسا من امازيسخ وعربان قد كبروا ومشـــوا والله حارسهـــم واستبشرى بحفيد المصطفى ملكا 

### حدودالوهم

حدود الوهسم بالسلس أهـــل العــز والكـرم ما دمنا ذوي رحمم سوم بالحزم مليك صادق العزم تحية قائد العلم ورثناهـــا عـن الاجـــداد وان تزهــو بهـــا الاعــــاد لتشرق في سما الامجاد فتصح ماجد الابعداد محمودا مسدى الابساد

عقدنا العزم أن نلغيي وان نبقي حماة الدبين وان نحيسي صلاة الرحم مسيرتنا تشق طريقها المر يحث خطسى قوافلها تـردد وهـــي ظافــــرة مسيسر تنسسا السبي أرض فحان البصوم أن تحيا وان نحيى معالمها مسيرتنا الى الصحراء سيبقى خالد الاشراق

# الركب السائر

كل ئهم أضاع نسور الرشاد وطد العرم للفدا والذباد يا عروس الرمال ما قهر البفي الا على رمال البوادي

Fall Control

ركبنا اليوم سائر يتحسدى 



the state of the s

the party of the p

#### للسثاعرالاستاذه عدالواحد اخريف

حينما انشق رملنا عسن نشيسد ضمني ضم والله لوليد لي نداها بعزمه المعه ود عبقري التخطيط والتديد فاتحا بالهدى وخفق البندود ليس تثنيه رهية عن مزيدد بهتاف التكبيس والتمجيد فلنصل عهدها بعهد الجدود فتلاشب اسطورة للحدود فتح الله ارضها بالسج ود وق على رملها النقسى المجيد تنهل الوصل كالمحب العميد وازدهى السهل باللقاء السعيسد واستعاد العناق صورت، المثالي ، وكم زيفت بلثم الخادود

كان للحق موعد في الوجرود حين نادت صحراؤنا : يا مليك ي فاستجاب المحرد البطل الغلا ودعا لافتكاكها بطريكق بطريق تجمع الشعب فيك ومشيي في « مسيرة الفتح » شعب صدح الصوت بالكتاب ونادى تلك صحراؤنا ونحن بنوها عبروا فاتحيسن سلما ثراها واتحنوا خاشعين لله لما وارتموا كالعطاش من لهفة الشـــ وارتوت اكبد من البعد حرى وتفنت بالفتح سمسرا الروابسي واظلت صحراءنا الوحدة الكبحرى فضمت طريفها للتليحد نى » وجاءت ببيعة كالـــورود صورة الحب مشرقا كالعقـــــود رغم مكر العدا ، ولؤم الجح ود م اخاء ، وتحت حمر البنـــود وانتصارا من الطراد الفريسد س ، وولى بالخزى كل حسود آمنوا بالسلام لا بالحديد

واطمأنت الى بد « الحسن التا واوت نحو امها فارتنا « مغرب » فيه أشرق اليوم عهد ستعيش الصحراء والوطين الا جاء فتحا كفتح مكة سلم وتردى الخصوم في هـوة اليــــا او یعی العالمون ما قد وعین

ق طريا مثل الصباح الولي من لقاء يظل فخر الوجرود نسمات من عطرها المسدود قمما اخرست نعيق العنيد لن نرد الصحراء نحو الحمرود حرة في ضياء نجم السع ود قفزة العرج او زعيــق القــــرود ولنا في الحسروب بأس الاسسود

وتعود الذكرى فيبتهج الشــــو فترانا كأنئا اليوم عدنيا كلما عاد ذكرها انعشتنا قد بنينا بها الحياة وشدنا فليمت خصمنا مهينا فانا عرفت في ركابنا كيف تحيا لسنا نخشا والحق بحمى حمان فلنا في السلام خلق رضيي

في نعيه من الحياة جديد جرت الارض أنهرا تحمل الخدين ، وتحيى بمائها كل عصود لم تشبه مرارة التنكيسه ثم طابت كطيبها في الخلـــود فتوالت أفواجه للصعصود بوثاق التحرير والنوحيك رالدا في نطاق فعل حميد وحديث العلا يقص نشيدي خلق صانهم عن التمجيك واذا ما دعا الى الفخرر داع، ناب عن فخرهم لسان الوجرود

أصبح الرمسل جنسة وبنسوه واخضرار السهول يفرى بعسيش ربما كاثت الحياة جحيما قد رفعنا معاهد العلم فيهــــا وبنينا مسالكا ربطتنيا دائما نمنح الحياة جديدا ان فخرنا فليس ذاك عجيب 

لغة راق سحرها بالقصيد كل ما نال شعبنا من رصيد برآء ، واللوم فوق (العقيد) وانا شاعــر اترجــم عنــــه كم دعونــا لوحــدة وندرنــــا فأذا عاقهــا الفــرور فانــــا

\* \* \*

كلما رام رقدة في اللحود و ونعيث الحياة بهجة عيد ونعيث الحياة بهجة عيد وريته الايام بالتجديد لفد مشرق رفيع عمود هم تغتذي دماء الجدود من ينمي حياته بالمزيد ؟! وعلوما بسعيه المحمود ود للمعالي الى بناء مشيد وحديث العلا لدهر مديد

نحن قوم نجدد المجدد دوم البعث الفخر زاهيا يتباهي يبننا والعلا زواج قديم المة « تنشىء الحياة » وتبني ما عراها الفتور كيف وفيه الكيف يعرو الفتور من كان فيه « حسن » يغمر البلاد ضياء كل يوم له بناء مشيد عاش للمجد والبطولة ركنيا

Annual Security Company

The state of the s

AND REAL PROPERTY.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

تطوأن : عبد الواحد اخريف

to the special of the special of



# عَيْنَ إِلَى الْمِيْنَ الْمُ الْمِيْنَ الْمُ الْمِيْنَ الْمُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي

#### للشاع الأشاذ فاصل المبدي بعدا د

تعاودني الشبيبة في الرباط
ومن امسل برؤيتها مناط
منفرة ممهدة الصراط
من الجنات مدعلي بالحاط
تساقيه كووس الانباط
ينت الغيث عقدا ذا انفراط
هياما اذ تلاحقه التواطي
مطرزة كتطريس الرباط

اراني اليوم من فرط اغتباط غفذنا السير من شوق اليها وطفنا المفرب الاقصى تخوما راينا عبر خضرتها باط فمن سهل نداماه كروم الى جبل كأن عليه مما تعانقه ترات لالمزهرات وعن كثب تفاذله مروج فيا عجبا لجبار طلبي ق

\* \* \*

لماضيك المنور بالسماط متوجة باعمدة سباط وصومعة ، وطوف في بسلاط وما شاق « المحيط » سوى المحاط معطرة بأنفاس الغياط وزيت بالقلائد والقراط

بلاد المغربيان انساد سمط اقسام هنا بادوقة فساح وحل هناك في دحاب قصر احاط « مراكشا » بسور مجد وفي « فاس » نفائس من كنوز فيا لك مربعا قد طاب غرسا و

# • شهرايت الفكروالثقافة

#### المفــــرب:

احيت سفارة
 الجمهورية الباكستانية

الاسلاميسة بالربساط بتعاون وتنسيسق مسع وزارتي الثقافة والاعلام الذكرى الماثوية لميلاد الشاعس والفيلسسوف

محمد اقبال .

وذلك بقاعة المحاضرات بوزارة الثقافة بحضور وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية الاستاذ السيد الحاج امحمد با حنيني والاستاذ محمد العربي الخطابي وزير الاعلام الذي القي محاضرة قيمة عن شخصية اقبال وفكره وتأثيره في النهضة الاسلامية.

كما القي الدكتور المهدي بن عبود محاضرة ممتازة عن المفكر الاسلامي محمد اقبال وصلتـــه

#### بالحركة الاسلامية المعاصرة .

● أحصى الدكتور عبد الرحمن بدوي في عرضه لكتاب « الشيطان في الفلسفة الحديثة » لمؤلف ا ارنست جلنر Ernest Gellner مجموعة الابحاث التي نشرها المؤلف المذكور عن المفرب باللفة الفرنسية والانجليزية وهي :

1 ــ البربر في المفرب في مجلة Quarterly Review

عدد رقم 608 / ابريل 1956 ص: 218 – 223 ) .

2 \_ إهل الجبل في المفرب ( جريدة التيمس 25 / 3 / 1957 ) .

3 – الاستقلال في الاطلس الاعلى الاوسط الجريدة الشرق الاوسط ) صيف 1957 .

4 - النضال من أجل ماضي المفرب ( جريدة الشرق الاوسط شتاء 1961 ص 79 - 90 .

5 \_ المفرب ( ضمن كتاب Abandbook of The Continent

\_ ص 43 ــ 60 لندن 1967 ،

### • شهريات الفكر والثقافة

6 - الولاية والتشرد الإخلاقي والنزعة العلمانية والنزعة القومية في الشمال الافريقي ( في كتاب : Archives de Sociologie des réligions

رقم 15 ص 71 – 86 .

ن في شمالي افريقية ( في : 7
 Religion in Africa . 1964 بوليو

نشر العرض في العدد الاخير من مجلة عالــم الفكــر الكويتيــة .

 مثل الاستاذ المهدي الدليرو المفرب في اجتماع خبراء المخطوطات العربية والافريقية المنعقد اخبرا بتواكشوط.

وقد حضر هذا المؤتمر مجموعة من الخسراء والعلماء والمهتمين بالمخطوطات العربية الافريقية .

وانعقد المؤتمر بدعوة من معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للثقافة والعلوم .

- صدر للاستاذ عبد الكريم غلاب كتاب جديد عن الدار العربية للكتاب بتوتس بعنوان « الفكر العربي بين الاستلاب وتأكيد الذات » .
- اصدر الدكتور عبد اللطيف السعداني كتيب
   جديدا بعنوان « تيار خفي في شعر أبن زيدون » .
   وذلك عن مطبعة محمد الخامس بفاس .

ويقع الكتيب في 40 صفحة يتناول شعر ابن زيدون من زاوية تأثير العنصر الفارسي في الادب الاندلسي .

- القى الاستاذ ريمون بيزوتو مدير المعهد الثقافي التابع لسفارة إيطاليا بالمغرب محاضرة بطنجة حول موضوع: «الدراسات العربية والشرقية فى ايطاليا»
- زار المغرب الاستاذ عبد الصاحب المختار من ادباء العراق الشقيق ، وهو صاحب النظرية الجديدة في أوزان الشعر العربي التي اسماها « دائرة الوحدة»

وقد نظم الزائر العراقي ندوة صحافية بقاعــة المحاضرات بوزارة الثقافة شرح فيهـا الخطوط العربضة لنظربتــه .

ومما يذكر أن « دعوة الحق » كانت قد أشارت الى نظرية الاستاذ عبد الصاحب مختار في أحدد اعدادها الاخيرة وتلقت رسالة كريمة من الاديب المراقى ينوه فيها بالمجلة .

زار المفرب مؤخرا كاتبان سوفياتيان هما :
 الشاعر أوليغ شيستنسكي والمستشرق ايفوريير
 ماكوف عضوا أتحاد الكتاب السوفيات .

وقد أحيى الشاعر السوفياتي بالرباط أمسية شعريسة .

- صدرت قصة « اللعنة المقدسة » للكاتب
   عبد الفنى حيدة .
- ا قى الدكتور حسن المنيعي محاضرة بثانوية مولاي يوسف بمكناس فى موضوع: « مدخل لدراسة المسرح العربي » .

ومعلوم ان الدكتور المنيعي قدم اطروحته للدكتوراه من السربون في موضوع المسرح المغربي.

- تحت عنوان « العناصر المكونة للحركة الوطنية» القى الدكتور عبد الله العروي محاضرة بالدار البيضاء تحت اشراف جمعية اساتدة التاريخ والجغرافية.
- زار المغرب الادبب العراقي الاستاذ عبد الرحمن منيف، وقد القى عدة محاضرات بالمغرب وشارك فى ندوات ادبية تحت اشراف اتحاد كتاب المغرب.
- القى الدكتور الالماني كونراد ديجلير الاستاذ بمعهد ماكس بلانك للقانون الخاص الاجنبي والدولي بهمبورغ محاضرة بكلية العلوم القانونية بالرباط

### • شهريات الفكر والثقافة

في موضوع : تطبيق القانون الانسلامي بالمخاكم الالمانية .

■ « الحياة الادبية في المغرب على عهد الدولـــة العلوية » ، رسالة الدكتوراه للدكتور محمد الاخضر صدرت في 500 صغحة عن دار الرشاد الحديشــة بالبيضاء ، وهي دراسة اكاديمية جادة تتناول فترة هامة من تاريخ المغرب تبدا من 1075 هـ ــ 1311ه وغنية بالاحداث الجسام التي عرفها المغرب تحـــت ظل العرش العلوي المحيام التي عرفها المغرب تحـــت ظل العرش العلوي المحياد ، وتميزت بالخصــوص بتصاعد المد الصليبي الاستعماري في اتجاه البلاد العربية والاسلامية ،

كتب مقدمة الكتاب الاستاذ محمد الفاسي .

ولنا عودة الى الكتاب فى عدد قادم ان شاء الله. ونشير الى ان بعض فصول الكتاب نشرت فى حلقات بمجلـــة دعوة الحق .

#### تـــونس:

- عن « دار سيريس انتاج » بتونس صدر كتاب
   عن : « السكان والمجتمع في المغرب العربي »
   لباحث التونسي المنصر الدويسي •
- مجلة « الفكر » التونسية اصدرت عدد خاصا
   عن الادب الموربطاني شاركت فيه مجموعة من الاقلام
   الموربطانية المثقفة .

#### الملكة العربية السعودية : و الم

افتتح التبخ حسن بن عبد الله آل الشيخ وزير التعليم العالى بالملكة العربية السعودية المعهد العالى للدعوة الاسلامية ببجامعة الاميام محمد بسن سعود الاسلامية بمدينة الرياض . وقد التحق بالمعهد كدفعة أولى 311 طالبا من 20 دولة اسلامية .

 انسات جامعة الملك عبد العزيز مركزا للبحث العلمي واحباء التراث الاسلامي بكليـــة الشريعـــة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة .

#### وفي مقدمة اهداف المركز الجديد :

 توجیه البحوث العلمیة لمعالجة بعض الفضایا
 الاسلامیة القائمة والنی تحتاج الی حلول سواء
 اکانت هذه القضایا فقهیة او اقتصادیـــة ار شویة او حضاریة .

وفى سبيل تحقيق هذا الهدف يقوم المركز باجراء اتصالات مع كبار الباحثين فى العالم الاسلامي واساتذة كلية الشريعة لمتابعة بحوثهم فى همذا المحال .

احياء التراث الاسلامي وجميع ما أمكن مــن نوادر المخطوطات الاسلامية المبعثرة في كل ركــن من اركان العالم اما عن طريق الشراء أو التصوير .

وقد انشأ المركز ست لجان فنيسة لتنفيسة سياسته في مجال تخصصه وهي :

- \_ لجنة البحث العلمي .
- \_ لجنة احياء التراث الاسلامي .
  - \_ لجنة المجلة .
- \_ لجنة الترجمة .
  - لجنة الموسوعة الفقهية .
- \_\_ لجنة الفهارس والمعاجم .
- نال الباحث السعودي الاستاذ محمد الفوزان درجة الدكتوراه في موضوع « الادب الحجازي بين التقليد والتجديد » ، والرسالة تقع في 1500 صفحة مقسمة الى 5 أبواب رئيسية .
- ♦ نظمت جامعة الامام محمد بن سعود بالملكة العربية السعودية اسبوعا للفقه الاسلامي وذلك

بالتعاون مع المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرة .

وقد ألقيت بالمناسية محاضرات اسلامية متنوعة عالجت الموضوع المطروح من وجهة نظر معاصرة دون اخرال بالاصرول الرئيسية للفقرة الاسلامري .

وقد ركزت البحوث على ضرورة تطبيق الفقه الاسلامي في المعاملات الخاصة والعلمة باعتبارها المخرج الوحيد للازمات التي تعاني منها الشعوب الاسلامياة .

حضر المؤتمر أزيد من 60 عالما من 19 دولة اسلاميـــة .

#### العــــراق:

شهدت بغداد خلال الاسابيع القليلة الماضية مهرجانا ادبيا كبيرا تخليدا لذكرى شاعر العربية الاكبر ابى اطيب المتنبى .

وقد وجهت الدعوة الى عدد كبير من الادباء والشعراء والباحثين واساتذة الجامعات من مختلف البلاد العربية.

اصدرت مجلة « المورد » العراقية عددا خاصا عن ابي الطيب المتنبي يقع في 400 صفحة من الحجم الكبير ضم مجموعة متنوعة من الابحاث والدراسات لعشرات الكتاب والباحثين في شعر المتنبي .

وهو جهد ثقافي يستحق التقدير، وقد احسنت المجلة صنعا بنشر فهارس المخطوطات والبيلوغرافيات التي تضم كل ما كتب عن المتنبي في العالم العربي سواء في ذلك المؤلفات والمقالات في عدد كبير جدا من المجلات والدوريات من بينها مجلة « دعوة الحق» آخر دواوين الشاعرة العراقية الكبيرة الاستاذة نازك الملائكة « للصلاة والثورة » تنحو فيه منحسي نازك الملائكة « للصلاة والثورة » تنحو فيه منحسي مما يؤكد عودة الشاعرة الرائدة الى الجذور الاساسية للفكر العربي الاسلامي .

ومما بلاحظ أن الشاعرة نازك الملائكة تواجه الآن في الساحة الادبية العربية بعوجة من النقد العنيف بسبب أتجاهها الاسلامي الجديد . وهكذا

يمارس الارهاب الفكري في دنيا الكلمــة بشكــل مفضــوح .

وقد كانت نازك ذات صوت عال في الاربعينات والخمسينات ومنتصف الستينات . وقد السرت المكتبة العربية بروائعها الخالدة .

وللشاعرة كتاب بعنوان « التجزيلية في المجتمع العربي » ذو طابع أصبل متميز . الكوب ت :



العدد الاول من المجلد الثامن من مجلة
 « عالم الفكر » الكويتية خصص لدراسات في
 التراث ، تضمن الموضوعات التالية :

تحقيق التراث ، من التراث العربي الاسباني ، العمارة الاسلامية في الاندلس وتطورها ، علوم العرب القديمة .

#### ابو ظبی

● طالب مؤتمره وزراء التربية العرب المنعقـــد اخبرا بأي ظبي بتنقية الكتب الدراسية في الدول العربية من الاخطاء ، على ان يتولى خبراء منخصصون مراجعتها وتوحيد المفاهيم العربية في الكتب التي تدرس الاجبال المختلفة ، موضع خطة عاجلة تتيح للاجبال القادمة ان تتحدث بلغة عربية سليمة ، وان يتم توحيد المحتوى الادبي والتاريخــي للكتــب

## شهرات الفكروالثقافة

الدراسية ، وان تضع كل دولة كتبها في اطار هـــدا المحتــوي .

وطالب المؤتمر بأن يستبدل بالمرحلة الابتدائية، مرحلة اساسية لتمكين الطغل من المهارات والخبرات الى جانب القيم الدينية والسلوكية .. وتشجيع التعليم المهني ، وتمكين الاطغال الذين انهوا المرحلة الابتدائية من فرص التدريب في المؤسسات الزراعية والصناعية .

كما طالب المؤتمر بأن تعمل الدول العربية على تنسيق خططها التربوية ذات المدى الطويل في ضوء مسح شامل الكفاياتها البشرية واحتياجاتها مسن المهارات اللازمة للتحرك على طريق التنمية الشاملة لتكون على مستوى العصر ، وأن تقوم الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة ومع اليونكو بانشاء مكاتب لتحقيق تطلعات المتعلمين ومتطلباتها .

وطالب المؤتمر كذلك بالتعمق في اسس الاصالة العربية الاسلامية لتسلم من التلوث العقائدي كمسا طالب يمتابعة التكثولوجيا وانشاء مركز اقليمسي لتدريب الاساتذة والتربويين .

# رسالة المتاهج

- القى فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر محاضرة في نقابة الصحفيين باقاهرة كان عنوانها: « الاسلام دين التوحيد » وقد القى كلمة النقابة قبل بدء المحاضرة يوسف الباعلي نقيب الصحفيين ورئيس تحرير الاهرام .
- صدر عن دار الانصار بالقاهرة كتابان للداعية الاسلامي ابي الاعلى المودودي ، الاول بعنوان: « مبادىء الاسلام » والثاني « نحسن وينغلاديش » والاخير بعد من الكتب الهامة على صفره ، ويوضح حقائق جيدة عن الوضع في الباكستان وبنغلاديش والهند .
- الغت صحيفة « الاهرام » القاهرية التصريح
   المنوح لها باصدار مجلة « الطليعة » . وكاقت هده "

المجلة تعبر عن افكار وآراء الماركسيين المصريين بزعامة لطفي الخولي رئيس تحريرها .

- بعد عودته من السعودية قال الشيسخ محمد الفزالي الداعية الاسلامي المعروف ، ان أسبباب وجود الفراغ الاسلامي لسدى الشبساب يتمشسل في ثلاثة اسباب هي :
- 1 \_ تقصير الدوية بكل أجهزتها في رعاية الشباب الساب
- 2 \_ انتشار الفكر المادي وسماسرة الفين الرخيص واصحاب الاقلام الهابطة .
- كتابان جديدان صدرا فى القاهرة عن « دأر الاعتصام » للاستاذ انور الجندي هما : « الشعوبية فى الادب العربي الحديث » و « مقدمات المناهج » وكلاهما بعالج قضايا معاصرة ترتبط بالمفاعيم والمعالجات المفلوطة لتاريخنا وفكرنا الاسلامي .
- ◄ مات مؤخرا الاديب المحامي عباس الاسوائي بعد صراع طويل مع المرض ، وقد اشتهر الاسوائي الذي كان مستشارا قانونيا لمؤسسة « روز اليوسف » بمسلسلاته الاذاعيسة وكتابات الساخرة ونقداته اللاذعة .
- « حتمية الحل الاسلامي » كتاب جديد للدكتور
   ابو المعاطي أبو الفتوح ، وهو يضع تأملات في النظام
   السياسي من خلال وجهة نظر اسلامية .
- « الايام » مجلة ادبية جديدة تعني بأدب الشباب ، صدر العدد الاول منها . يشرف على المجلة الدكتور مرسي سعد الدين رئيس هيئة الاستعلامات الصحافية المصرية .

## • شهرات الفكر والثقافة

- ما زال اقتراح النائب سعد الدين اشريسف بمجلس الشعب المصري ، والخاص بعودة المسراة العاملة الى البيت نظير تعويض تدفعه الدولة ، ما زال هذا الاقتراح يلقى تأييدا عريضا على كافة المستويات وفى داخل قطاعات المراة العاملة نفسها ، وبالطبع فهناك معارضة من بعض الجهات التي تكن كراهيسة عميقسة للاسلام .
- عن دار « المختار الاسلامي » صدر كتاب
   « الاسلام الممتد » من تأليف محمد الحسني ، ويتناول
   ما يتعرض له الاسلام اليوم من مؤامرات ومحن .
- « نسببة الانصارية » قصة للاطفال صدرت في سلسلة القصص الديني عن دار الفكر العربي .

### 

صرح نائب رئيس الوزراء التركي السيد نجم الدين اربكان في مقابلة صحافية اجريت معه ، ان هناك خطوة كبيرة ومهمة جدا ستقبل عليها تركيا قريبا ان شاء الله وهي تعديل مادة الملسفة وعلم النفس في المدارس التركية وفق العقيدة الاسلامية.

وقال المسؤول التركي أن هناك ثلاثة مفكرين وراء الفارة الفكرية على المسلمين وخاصة الطلبـــة

والثنیاب ... وهمم : « دارون » و « فرویسد » و « مارکس » .

وقال: انهم يعلمون اولادنا نظرية « دارون » ، فالنظرية وضعت في المدارس لترقع من عقول الطلبة فكرة الإيمان . و « فرويد » اليهودي ونظرياته في علم النفس حيث بدل الافكار الروجية وأقام الحس الحيواني في المجتمع . . ونظرية « كارل ماركس » وهو من الشبوعيين الذي عطل وظيفة الملكية في المجتمع . . وجميع روابط الاسرة . . . وعولاء اليهود حاخاميون وهم لا يؤمنون بنظرياتهم ووضعت الدريس ابناء العالم الاسلامي .

#### ف\_رنس\_\_\_ا :

- موسوعة في 18 جزءاً عن « تاريخ فرنسا المعاصر » صدرت في باريس من تأليف مجموعة من الباحثين الفرنسيين المتخصصين في التاريخ والاجتماع والعلوم السياسية .
- سلمت جامعة « السوربون » الدكتوراه الفخرية
   للسيد « امادو مختار مبو » المدير العام للمنظمسة
   العالمية للتربية والثقافة والعلوم ( اليونيسكو ) .

ELLINATE COMPANY

# • شهريات العالم الاسلامي

## المؤتمر الثامن لعلماء المسلمين بالقاهرة

 استمر المؤتمر الثامن للعلماء المسلمين بالقاهرة شهرا كاملا تحت اشراف مجمع البحوث الاسلامية التابع للازهـــر .

وطالب المؤتمر في جلسته الختامية برئاسة الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الازهر بأن يقوم الازهر ومجمع البحوث الاسلامية بوضع دستور اسلامي ايكون تحت تصرف اي دولة تربد ان تأخذ بالشريعة الاسلامية منهاجا لحياتها ، يقره مؤتم— طارىء لعلماء المسلمين ، ووجه نـــداء الى الدول الاسلامية بأن تمد بد العون للمجتمعات الاسلامية في كفاحهـــا ،

وطالب المؤتمر في قراراته بالا يقتصر في التربية الإسلامية على الدراسة النظرية ، وانه ينبغي العناية بالجانب العملي وان تقوم المناهج التربوية الدينية على مواجهة مشاكل البيئة المعاصرة ، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الثقافية بين الدول الاسلامية لدعم التربية الاسلامية ، واتشاء جهاز من المتخصصين لمتابعة ما كتبه المستشرقون عن الاسلام والرد عليه بمختلف اللغات ، وسد النقص في مجال التأليف في الدراسات الاجتماعية والنفسية على اسس اسلامية ، وان يكون الاستشهاد بالقرآن على بعض الآراء العلمية موضوعيا وبعيدا عن التعسف في تفسيرها ، وحماية الاسلام من اعدائه في البلاد المهددة بخطر الغزو الفكري والمادي .

واعرب المؤتمر عن شعوره بالخطر السذي يتهدد المجتمعات الاسلامية نتيجة للنشاط التبشيري والماركسي .

### نداء من رابطة العالم الاسلامي لدعم مسلمي الفيلبين

اصدر المجلس التأسيسي لرابطة العاليم
 الاسلامي نداء علما لجميع المسلمين لمساندة
 اخوانهم في الفيليين .

وفيما بلي نص النداء :

« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

ان المسلمين في الفيلبين يتعرضون لحبرب ابادة وقتل وظلم وتشريد على يد السفاح الصليبي ماركوس الذي يدفعه حقده الصليبي للقضاء على سكان الفيلبين الإصليين وما ذلك الالانهم مسلمون

وان الواجب على المسلمين في كل مكان ان يهبوا لنصرة اخوانهم في العقيدة بكل غال ، واذا لم يستطيعوا اغاثة اخوانهم بالجهاد فلا أقل مسن ان ينفقوا مما جعلهم الله مستخلفين فيه امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: ( آمنوا بالله ورسوله وانفقوا ممسجعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا بها اجر كبير ) ، وقوله تعالى: ( مثل الذين ينفقون الموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن بشاء ) ،

وان رابطة العالم الاسلامي اذ تقدم لكم الاخوة اعضاء جبهة تحرير مورو الاسلامية المثلة للمجاهدين المسلمين هناك فانها تريد أن تؤكد انهم موضع الثقة التامة ، وقد ساهمت بمليون ريال سعودي راغبة بذلك في أن تستثير ركائز الجير في نفوسكم المؤمنة الابية القادرة دائما على البدل والعطاء راجية منكم أن تسهموا في دعم اخوانكم المجاهدين ومساعدتهم على جهاد اعدائهم ، والله يضاعف لكم الاجر ويحقق للمسلمين النصر على أعدائهم أنه سميع مجيب ،

رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامسي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

and the same party of the same of the same of

### المؤتمر الاول لعلماء الزراعة المسلميسن

وقد صدرت عن المؤتمر عدة توصيات هامـــة جاء فيهــا :

انشاء أمانة عامة دائمة بطلق عليها «الامانة العامة للتنمية الزراعية في العالم الاسلامي».

دعم امكانيات البحث العلمي الزراعي في
 دول العالم الاسلامي .

\_\_\_ تشجيع الدراسات المتعلقة بامكان توفير الماء بكل الوسائل المتاحة وتجميع واستكمال الدراسات المتعلقة بموارد المياه السطحية والجوفية في العالم الاسلامي .

\_\_ ضرورة التعاون بين البلاد الاسلامية في دراسة المشاكل المتعلقة بالملوحة والقلوية والاهتمام بدراسة مشكلات انتاج المحاصيل والمراعسي في المناطق الجافة ونصف الجافة في العالم الاسلامي .

\_\_\_ تصنيف العالم الاسلامي الى مناطق مناخية ونباتية والتنسيق بين السياسات الانتاجية والتسويقية للزروع والتوسع في استخدام وسائل المكافحة غير الكيميائية وغير ذلك من الجهود العلمية المنطورة .

ــ دعوة معاهد التعليم الزراعية في الدول الاسلامية الى الاهتمام بمشكلات البيئة المحلية التي تخدمها.

## مؤتمر اسلامي ثقافي بجزيرة موريشيوس

● عقد مؤتمر اسلامي ثقافي في بورت لـويس بموريشيوس حضره الف مندوب يمثلون مائة منظمة "

اجتماعية أو ثقافية أو دينية في الجزيرة . وبعد استعراض المشاكل الاجتماعية والثقافية التي يواجهها المسلمون في الجزيرة اتخذ المجتمعون القرارين التاليين :

 تشكل اللغة العربية والثقافة الاسلامية جزءا من منهج المدارس الابتدائية وما فوقها .

 تطبيق قانون الاحوال الشخصية على المسلمين لتنفق حياتهم مع الشريعة الاسلامية .

#### منح سودانية لطلاب مسلمين امريكييسن

قدمت جامعة ام درمان الاسلامية منحا دراسية
 لعدد من اطلاب المسلمين الامريكيين للدراسة
 بالجامعة عن طريق رابطة العالم الاسلامي

وذلك ضمن برنامج الجامعة الاسلامية في المربكا لزيادة المعرفة بالاسلام والعمل على تبصير المسلمين في الولايات المتحدة بحقيقة دينهم .

#### مؤتمر اسلامي عام بالهند

انعقد بدلهي مؤتمر اسلامي لعموم الهند وذلك
 خلال يومي 3 و 4 من شهر اكتوبر الماضي .

وقد اتخذ المؤتمر قرارا حول دور المسلمين في بناء بلادها العزيزة مساهمة ملموسة منطلقة من ان

« لا زالت الامة المسلمة الهندية تساهسم في بناء بلادها العزيزة مساهمة ملموسة منطلقة من ان الاسلام دين يستهدف اصلاحا عاما وبناء شاملا .

وان المسلمين هم دعاة هذا الدين وحاملو لوائه . والتاريخ يشهد ان المسلمين لهم دور بارز لعبوه قبل الاستقلال في بناء البلاد واصلح نواح مختلفة من حياة سكانها وهم يتمنون بعد الاستقلال أيضا أن يؤدوا نصيبهم ويتعاونوا مع المواطنين في عمل اصلاح الافراد وتشكيل مجتمع نظيف نزيسه ولاجل ذلك لا تزال الجمعيات الاسلامية المختلفة من الجمعيات الدنية والسياسية وفق سياستها وبرامجها في مجال نشاطاتها تقوم بخدمة البلاد ولفت انظار

الفهرس العام لوضوعات السنة 18

من

دعوةالحق

ميه كاسال التاليان

to the first that will be

# الفهرس العام لموصنوعات السنة 18

| الصفحــة | العسدد | الكاتــب              | المـــنـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                |   |          |
|----------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
|          |        | and a m               | افتتاحية                                                                                |   |          |
| 1        | 1      | دعــوة الحـــق        | الصمود الفكري مسؤولية اسلامية                                                           | ~ | 1        |
| 11       | 2      |                       | عــــرش التحـــــدي                                                                     | _ | 2        |
| 1        | 3      | دعرة الحسق            | قىدرنىا وقضيتنى                                                                         |   | The same |
| 1        | 4      |                       | الثقافة المفربية والمفاهيم المستوردة                                                    | _ | 4        |
| 1        | 5      |                       | الشــــوري والفكـــــر سيسه سـ                                                          |   | 4        |
| 7        | 6      |                       | الفكر الاسلامي والواقع المفربي الساس                                                    | - | 6        |
| 3        | 8 - 7  | دعنوة الحق            | الحريبة والفوضي في الفكتو                                                               |   | 7        |
| 3        | 9      |                       | الإفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               |   | 8        |
| 1        | 10     |                       | المؤامرة ضد الاسلام مستمرة                                                              |   | 9        |
|          |        |                       | دراسات إسلامية                                                                          |   |          |
| 7        | 1      | عبد الله كنون         | الرد القرآني على كتيب هل يمكن الاعتقاد القرآني على كتيب هل يمكن الاعتقاد القرآن ؟ ـ 8 ـ | = | -        |
| 12       | 1      | حـــن التهامـــي      | نحن والمال وحق الله فيه                                                                 | _ | 17       |
| 17       | 1      |                       | الايديولوجية السلفية _ 2                                                                | _ | 2.5      |
| 21       | 1      | د.عيد السلام الهسراس  | مهام جسام ( في الدعوة الاسلامية )                                                       | _ | 4        |
| 24       | 1      | د. عبد الكريم كريات   | الجانب السياسي في شخصية الرسول (ص)                                                      | _ | 5        |
| 27       | 1      | محمد الملتصر الربسوني | الاجماع في الشريعة الاسلامية                                                            | _ | 6        |
| esen.    |        |                       | من اساليب الحرب الفكرية والنفسية :                                                      | - | 7        |
| 30       | 1      | عبد القادر البوشيخص   | عزل الاســــلام وعلمائــــه                                                             |   |          |
| 35       | 1°     | احمد البورقشادي       | في فقه الدعوة : العقيدة أولا                                                            | - | 8        |
| 40       | 1      | د. احمد الشرباصي      | مسيرة التربية الاسلامية                                                                 | _ | 9        |

| الصفحــة   | العــــدد | الكاتـــب                 | 11k     | المقال                                           |      |
|------------|-----------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------|------|
| 48         | 21        | and the same of           |         | H 2 - H                                          |      |
| 57         | 1         |                           |         | الروح وتجربة المبوت                              | - 10 |
| 65         | 1         | عبد القادر العافية        |         | حاضر الاسلام ومستقبله                            | - 11 |
| 28         | 1         | فياروق حميادة             |         | رد الذهبي على ابن القطان الفاسي ـ                | - 12 |
| \$2.000 m  | 2         | محمد العربي الخطابي       |         | خواطر عن الدعوة الاسلامية ومناهجها               | - 13 |
| 14         | 3         | محمد العربي الخطابى       |         | الكتاب المنزل عن مقاصده وتوجيهاته                | - 14 |
| 22         | 3         | د. محمد تقي الدين الهلالي |         | تعاليم الاسلام ومقتضيات العصر                    | - 15 |
| 25         | 3         | د. عائشة عبد الرحمن       |         | مصير التيارات العقائدية وضرورة الا               | - 16 |
| 31         | 3         | د. عبد الله ابن الصديق    |         | احاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | - 17 |
| 39         | 3         | د. محمد كمال شبائــة      |         | حقائق ومعجزات كونية في سورة الرعد                | - 18 |
| 44         | 3         | عبد الله الجراري          |         | شمولية التشريع الاسلامي ومرونته                  | - 19 |
| 48         | 3         | عمر مقاوي                 |         | مالك بن نبي ومشكلات الحضارة ····                 | - 20 |
| 54         | 3         | يوسيف الكتائي             |         | رباعيات الامام البخاري - 2                       | - 21 |
| 58         | 3         | محمد المنتصر الريسوني     |         | كيف فهم المسلمون مبدا النسبية                    | - 22 |
| 61         | 3         | محمد حمادي العزيز         |         | خلـــود الــــروح                                | - 23 |
|            |           |                           | بتقاد ا | الرد القرآني على كتيب هل يمكن الاع               | - 24 |
| 7          | 4         | عبد الله كنــون           |         | بالقـــــرءان _ 9                                |      |
| 12         | 4         | محمد العربي الخطابسي      | ****    | سحر الالفاظ: الحياة والعيش                       | - 25 |
|            |           | 1000                      | مليح    | مؤلفات مفرية في الصلاة والتم                     | - 26 |
| 20         | 4         | محمد المنونيي             |         | على خيـــر البريـــة ( ص )                       |      |
| 32         | 4         | د. محمد تقى الدين الهلالي |         | كلمة في فضائل الاسلام القيتها على وفد            | - 27 |
| 49         | 4         | اللواء الركن محمود شيت    |         | الاسلام والنصر: التربية المثالية                 | - 28 |
|            |           | خطاب                      |         |                                                  |      |
| 67         | 4         | محمد العربي الخطابي       | (ميــة  | نقد التحليل الماركسي للفلسفة الاسا               | - 29 |
| 106        | 4         | محمد حمادي العزيز         |         | الـــروح وصفاؤهــــا                             | - 30 |
| - 13       | 5         | محمد العربي الخطابسي ا    |         | الاسلام والالتزام الخلقي عند الفرد وا            |      |
| 43         | 5         | محمدود محمد شاكسر         |         | مدخل الى الظاهرة القرءانية                       | - 32 |
| 54         | 5         | اللواء ألركن محمود شيت    |         | الاسكلام والنصر                                  |      |
| No. of the |           | خطاب                      |         |                                                  |      |
| 64         | 5         |                           | ****    | من اساليب الحرب الفكرية والنفسية                 | _ 34 |
| 71         | 5         |                           |         | الــــروح والايمــــان                           |      |
| 79         | 5         |                           |         | القرءان أمام التاريخ                             |      |
| 89         | 5         |                           |         | معلمـــة الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ |      |
| 98         | 5         |                           |         | رد الذهبي على ابن القطان الفاسي                  | - 38 |
| 124        | 5         | اسماعيال الخطياب          |         | يسالونك في القرءان الكريم                        |      |
| 135        | 5         | تونيــق علــي وهبـــة     |         | الاسلام في مواجهة التحديات                       | 40   |
| 11         | 6         | محمد العربي الخطابي       |         | البعد والاستمرار                                 |      |
|            |           | ي بين جين جين             |         | الدعوة الى عقيدتنا ضرورة ملحة و                  |      |
| 16         | 6         | cd 5 dt                   |         | مقیـــدس                                         | - 12 |
| 1.00       |           |                           |         |                                                  | **   |
| 22         | 6         | محمد العربي الحطابسي      | سلامي   | المفهوم الحضاري للعمل في المجتمع الا             | - 43 |

| الصفعة | العسدد     | الكساتسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 32     | 6          | محمدود محمد شاكسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مدخل الى الظاهرة القرءانية - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 44 |
| 47     | 6          | د.عبد السلام الهسراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لو عاد العرب الى الاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 45 |
| 69     | 6          | اللواء الركن محمود شيت  <br>خط_اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الاسلام والنصر: بين التدين والقيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 46 |
| 76     | 6          | د. ابراهيم شوقي اباظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | موقف الاسلام من التنمية الاقتصادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _ 47 |
| 79     | 6          | صلاح الديس ادليسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نظرات اسلامية عن المراة في سفر التكويسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 48 |
| 107    | 6          | محمد بن محمد العلمــي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تربية الشبياب في الإسيلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 49 |
| 117    | 6          | محمد بن علي الكتانــي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الدعــوة الإسلامـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 50 |
| 12     | 8 - 7      | محمد العربي الخطابسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | في دروب الايمان: المعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 51 |
| 15     | 8 - 7      | د . محمد تقى الدين الهلالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الاسلام والمذاهب الاشتراكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 52 |
|        |            | اللواء الركن محمود شيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الاسلام والنصر : التدين من مزايا القائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 53 |
| 22     | 8 - 7      | خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المنتصـــــر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 26     | 8 - 7      | حـــن السائـــح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تأملات في الفقه الإسلاميي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 54 |
| 29     | 8 - 7      | د. عبد الله ابن الصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بحـــث في معنــــي الالــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 55 |
|        | 200        | اللواء الركن محمود شيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فوائد الصبوم العبكرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 56 |
| 34     | 8 - 7      | خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200  |
| 38     | 8 – 7      | حلمي محمد القاعدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | في الاسلام وقضايا العصــر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 44     | 8 – 7      | فـــاروق حمــادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حديث خرافة في ميزان النقد الحديثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 47     | 8 - 7      | محمد حمادي العزيسز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اهمية الايمان للحياة وللجهاد من اجلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 20     | 9          | عيد الله كنيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الرد القرءائي على كتيب هل يمكن الاعتقاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 20     |            | اللواء الركن محمود شيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بالقــــرءان ( 10 ) الا الا الا الا الا الا الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6    |
| 26     | 9          | خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الاسلام والنصر: شجاعة النبي ( ص )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 0  |
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اثر تطبيق النظام الاقتصادي الاسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 62 |
| 32     | 9          | د.علي عبد الواحد وافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 47     | 9          | عمر بهاء الدين الاميري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أثر الرسالة النبوية في الحضارة الإنسانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 6  |
| San V  | August See |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وجوب تطبيق الشريعة الاسلامية في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 6  |
| 54     | 9          | محمد العبدلاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| . 59   | 9          | فساروق حمسادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | o - c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 6  |
|        | 10         | 0 2 11 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|        | 10         | The state of the s | الفتنة اشد حملة بتعرض ابها المسلمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|        | 10 10      | حسين أحمد العليمشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | William To the same of the same was the same with the same | - 6  |
|        | 10         | احمد بن محمد البورقادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | في الالحاد والكسل الفكري: الداء والتشخيص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 6  |
| 0      |            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

ě

| الصفحــة | المـــــد | الكـــاتـــــب            | المقالمة الم |
|----------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |                           | دراسات مغربیة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77       | 1         | سعيسد اعسسراب             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 83       | 1         | د. عباس الجسراري          | ر _ التجربة المفريبة الرائدة في ديدوان<br>« من وحيي الاطلب »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 91       | 1         | الحاج احمد معنينو         | : _ صورة جيل في شخصية : الحاج أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 96       | 1         | د.عثمانعثمان اسماعبل      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17       | 2         |                           | ي _ احتفلنا بعيد العرش لتأكيد وجودن الدواي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20       | 2         | عبد الله كتسون            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20       | Z         | محمد المكي الناصري        | . 700/20 22 2 2 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22       | 2         | الرحالسي الفاروقسي        | المعيــــن المعيــــن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33       | 2         | and the                   | <ul> <li>إلوثائق المغربية في عهد جلالة الملك</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33       | 2         | عبد الوهاب بن منصور       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41       | 2         | د. محمد تقي الدين الهلالي | الى تصرة السنة المحمدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 45       | 2         | محمد المنونيي             | )1 - الوراقة المغربية في عهد السلطان العلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 57       | 2         | سعيد اعسراب               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 250      |           |                           | 11 _ نظام المغرب الديبلوماسي من أجل مركز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 69       | 2         | د. ابراهیم حرکات          | للصيحة الصيحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 76       | 2         | 11-511                    | 12 _ خصائص ظاهرة الاستمرار في المجتمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 81       | 2         | د. عاس الحاري             | المغربي من خــلال المسيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |           |                           | -1 _ مربع من ادب عيد العراق<br>14 _ التاج المفربي في عمق الملامح الاسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 88       | 2         | محمد العربي الزكاري       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92       | 2         | حسن السائسح               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 95       | 2         | زين العابديس الكتائسي     | 11 _ الاختيار المغربي الحديث بين المعجزة والتحدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 107      | 2         | مفـــدي زكريــاء          | 15 _ وثيقة تاريخية عن زبارة جلالة الملك سنة 1949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111      | 2         | محمد التودي بن سودة       | 21 - اهتمام العرش المغربي بشؤون القفاء ورجاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117      | 2         | الحاج احمد معنينو         | 2 _ الاستعدادات الاولى للاحتفال بعيد العرش 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 117      |           |                           | الانعكاسات التاريخية والدولية لاسترجاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 125      | 2         | المهدى البرجالسي          | الصحـــراء ٥٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 132      | 2         |                           | 22 _ اضواء على دبوان الحسنيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 345       |                           | 22 - ابن الونان والادب في عهد السلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 135      | 2         | عبد الله الجسرادي         | محمــد الثالــث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحــة | العسد | الكاتـــب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المقال                                                                               |              |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 139      | 2     | وسف الكتانيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الدولة العلوبة وعنايتها بالحديث الشريف                                               | _ 24         |
| 147      | 2     | محمد حمسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فلسفة التربية عند جلالة الملك الحسن الثاني<br>كيف استلهم جلالة الملك المسيرة الخضراء | - 25<br>- 26 |
| 168      | 2     | محمد حالال كشاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من کتــــاب محمـــد                                                                  |              |
| 179      | 2     | احمد عبد الرحيم عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | في ذكري عيد العرش العلوي                                                             | - 27         |
| 186      | 2     | البـــر<br>محمد عبد العزيز الدباغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المفرب في عهد المولى عبد العزيز                                                      | _ 28         |
| 193      | 2     | عبد القادر العافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عيد العرش في عهد الكفاح الوطني<br>بعض جوانب الدعوة الملكية الى البعث                 | - 29<br>- 30 |
| 208      | 2     | عبد القادر البوشيخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      | ~ ~ ~        |
| 217      | 2     | عيد الفتاح امام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | - 31<br>- 32 |
| 220      | 2     | فاروق حمادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | السياسة الدولية                                                                      | - 32         |
| 72       | 3     | محمد بن تاویست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جهـاد واتحـاد                                                                        | - 32         |
| 76       | - 3   | المهدي البرجالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عن الظاهرة الجزائريسة                                                                | - 34         |
| 80       | 3     | شبيهنا حمداتي ماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نماذج من أدب الصحراء وادبائها                                                        | _ 35         |
| 92       | 3     | العينيــــن<br>د.عثمانعثمان اسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرد على مقال أحمد بابا التمبكتي السوداني                                            | _ 36         |
| 104      | 3     | عبد القادر القادري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فليفة الاسماء في المفرب                                                              | - 37         |
| 35       | 4     | سعيد الأسراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الامير أبو عبد الله العالم وندواته الادبية _ 2                                       | _ 38         |
| 54       | 4     | د. ادريس الكتانسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | - 39<br>- 40 |
| 59       | 4     | احمد زيساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الادبيـــة المفربيــــة                                                              |              |
| 62       | 4     | زين العابديسن الكتائسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مدخل لدراسة الصحافة المفرية بعد                                                      | - 11         |
| 78       | 4     | The state of the s | ابو الفضل عياض من خلال مشيخته الادبية                                                | - 42         |
| 82       | 4     | الحاج أحمد البوعياشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |              |
| 93       | 4     | شبيهنا حمداتي ماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نماذج من ادب الصحراء المغربية وادبائها _ 2                                           |              |
| 115      | 4     | العينيـــن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ملامح شخصية : الحاج على عواد                                                         | - 45         |
| - 19     | 5     | سميد اعدراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |              |
| 35       | 5     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أبواب الموحدين برباط الفتح ا                                                         | - 4          |
| 3        | -     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | التعقيب على الرد على مقال احمد بابا                                                  | - 4          |
| 51       | 5     | د. شوقي عطا الله الجمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | التمبكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           | - 4          |
| 68       | 5     | بحمد المنتصر الرسيوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نى شعــره - 1 ا                                                                      |              |
| 94 •     | 5     | The state of the s | معركة طنجة                                                                           | - 5          |
| 115      | 5     | EAR CONTRACTOR OF THE PARTY OF  | لمحات تاريخية عن مدينة شفشاون 1 ع                                                    |              |

| الصفحــة    | العسدد   | الكاتـــب                | * المقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | 7.4      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           |
| 1 (4)       |          |                          | اضواء على عظمة بطل الاستقلال سيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ 52        |
| 26          | 6        | د.عثمانعثمان اسماعيل     | محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 41          | 6        | 2 - 21-11 - 31 - 211 - 2 | في موضوع احمــد المنصــور الذهبــي :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 53        |
| 50          | 6        | الماليات الكال           | قـــول على قـــول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| - 60        | 6        | رين العابدين المعاشي     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 54        |
| 00          | · ·      | عبت الله البيترازي       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 55        |
| 63          | 6        | محمد المنتصر الريسوني    | The state of the s | - 56        |
| 0.5         |          | المسار الرسري            | في شعصره - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | en.         |
| 55          | 8 - 7    | مفسدي ذكريساء            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ 57        |
| 61          | 8 - 7    | مفسدي ذكريساء            | الرجيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50          |
|             |          | 2, 0                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 58        |
| 70          | 8 - 7    | عبد العزيز بنعياد الله   | والمتوسط والاطلسي - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ 59        |
| _ 12        |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60          |
| 75          | 8 - 7    | محمد المناونات           | . معهج من صور المعرب العربي على بعابات<br>العصور الحديثة _ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 60        |
| , , ,       |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 61        |
| LI - Pu IIa |          | Land Street              | خلال الوثالق الدبلوماسية وحجج الوقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 01        |
| 83          | 8 - 7    | د. عبد الهادي التازي     | المفريسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 87          | 8 - 7    | احمد زيساد               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 62        |
| 90          | 8 - 7    | محمد المنونيي            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 63        |
|             |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 64        |
| 96          | 8 - 7    | محمد المنتصر الريسوني    | في شعـــره ـ 3 ـ سـ سـ سـ سـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 01        |
| 106         | 8 - 7    | أحمسه مدينسة             | the second time the second to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 65        |
| COMMENT     |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>–</b> 66 |
| 68          | 9        | محمد المنونيي            | العصــور الحديثــة _ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ 00        |
|             |          |                          | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 67        |
| 85          | 9        | عبد العزيز بتعبد الله    | والمتوسط والإطلسي _ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 92          | 9        | د. عبد الهادي التازي     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ 68        |
| 102         | . 9      | محمد بن العلمي حمدان     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 69        |
| 108         | 9        | عبد الله كندون           | The state of the s | _ 70        |
| 1 - 1 - 1   | 10       | سعيد اعسراب              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ 71        |
|             | 10       | عبد القادر العافية       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ 72        |
|             |          |                          | الشاعر الوزير محمد بن موسى : دراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _ 73        |
|             | 10       | محمد المنتصر الريسوني    | في شعــــره _ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|             | 10       | زين العابديس الكتائسي    | الشيخ ابن العتيق العالم الاديب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 74        |
|             |          |                          | دور الصحراء المفويية في ازدهار الآداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 75        |
|             | 10       | عثمان بن خضراء           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|             | -151016  | 151 I                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|             | a Theory | a lama de Vanda          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 1-1-1       |          | 0                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| الصفحية     | العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الكاتـــب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المقال المقال الما                                                     |      |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
|             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابحاث و دراسات                                                         |      |
| 103         | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |      |
| 105         | 1                                       | د. محمد رجب البومي<br>د. محمد عبد المنعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مع ابن مالك في الفيته من السودان<br>من جوانب الحركة الشعرية في السودان | - 1  |
| 100         | 1                                       | د. معمد عبد المسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | من جوالب العرب المعرب على المعودان                                     | - 2  |
| 116         | 1                                       | محمسد حمسزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | منهجية تدريس اللغة العربية _ 2                                         | - 3  |
| 123         | i                                       | د. ابر اهيم دسوقي اباظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الحس السياسي في شعر عزيز اباظة                                         | - 4  |
| 127         | 1                                       | عبد القادر زمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الوجــــادات « 671 – 675 »                                             | - 5  |
| 131         | î                                       | ابو طالب زيسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الشاعر الشعبي الزاهد                                                   | - 6  |
| 134         | 1                                       | على لفريدوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 19 19 19                                                            | - 7  |
| 112         | 3                                       | دعــوة الحـــق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عـودة الى الشعر الجاهلي                                                | - 8  |
| 114         | 3                                       | 1000 PRINTED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | انها ازمة فكر لا ازمة نقد وشعر                                         | - 9  |
| 118         | 3                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن خلـــدون والتربيـــة                                               | - 10 |
| 40          | 4                                       | د. ابراهیم حرکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | - 11 |
| 1111 - 1545 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | احمد حسن الزيات ودوره في الحركة                                        | _ 12 |
| 59          | 4                                       | احمد زيساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الادبيـــة المفربيــة                                                  |      |
|             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اثر المبادىء الاسلامية في تقدم المسلمين                                | - 13 |
| 89          | 4                                       | عبد الطيم عويس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خــــلال عصــــور الازدهـــار                                          |      |
| 119         | 4                                       | عبد القادر زمامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوجــــادات ( 676 ــ 689 )                                            | - 14 |
| 29          | 5                                       | احمــــد زيـــاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | « لماذا » السارية المفعول                                              | - 15 |
| 59          | 5                                       | المهدي البرجالسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نحو جعل البحر الابيض المتوسط بحيرة سلام                                | - 16 |
| 128         | 5                                       | محمد حمسزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | منهجية تدريس اللفة العربية - 3                                         | - 17 |
|             |                                         | Land State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اهمية الجانب التربوي في عسلاج جنوح                                     | - 18 |
| 83          | 6                                       | محمد عبد العزيز الدباغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |      |
| 103         | 6                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | في الشبياب                                                             |      |
| 120         | 6                                       | محمد بن احمد شماعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خير الدين الزركلي المجاهد الاديب                                       | - 20 |
| 125         | 6                                       | The state of the s | ماساة « الخنفسة » في بلادنا                                            |      |
| 142         | 6                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوجـــادات ( 723 _ 734 )                                              | - 22 |
| 113         | 8 - 7                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | - 23 |
| 116         | 8 – 7                                   | The American                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | هــــــات ولمــــزات                                                   | - 24 |
| 119         | 8 - 7                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الشكوى في شعر ابن زيدون                                                | - 25 |
| 127         | 8 – 7                                   | The second secon | مقابلة مع الكاتب : ثروت أباظة                                          | - 26 |
| 129         | 8 – 7                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حول مستقبل الشعر ذي الشطرين                                            | - 27 |
| 133         | 8 – 7                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | _ 28 |
| 140         | 8 - 7                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ازمة فكر ام ازمة نقـد                                                  | - 29 |
| 145         | 8 - 7                                   | The state of the s | منهجية تدريس اللغة العربية _ 4                                         | - 30 |
| 150         | 8 - 7 °                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تماذج من الدعاة : أبو حامد الفرناطي                                    | - 31 |
| 153         | 8 – 7                                   | عبد السادر زمامسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوجـــادات ( 735 _ 750 )                                              | - 32 |
| 100         | 0 7                                     | # . H 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | في الفكر الاوربي : نقد الشيوعية بالمنطق ا                              | - 33 |
| 162         | 8 – 7                                   | دعـــوه الحـــو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الجـــلــــــــــي                                                     |      |

|    | الصفحة | العسدد                | الكاتـــب              | المقال الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4          |
|----|--------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 114    | 9                     | د ادام حکات            | نحو تحريف التاريخ والعقيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24         |
|    | 129    | 9                     |                        | سقو تعريف التاريخ والعليدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 34       |
|    | 134    | 9                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 35       |
| 10 | 140    | 0                     | العجد بن معمد العصبي   | الشاعر الانسان: احتد الصافي النجفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 36       |
|    | 110    | 9                     | خفاجـــي               | القصيدة عند شعراء مدرسة أبولو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 37       |
|    | 15.1   | 10                    | محمد عبد العزيز الدباغ | انعدام الجو التربوي في الاسسرة والسره في انحسراف الاحسداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 38       |
|    |        | 10                    | محمد العربي الناصب     | من تشويهات التحليل الماركسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 39       |
| -  |        | 10                    |                        | الثقافة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 40       |
|    |        | 10                    |                        | دفياع لكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 41       |
|    | _ 1    | 10                    |                        | علي الجيارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 42       |
|    | -      | بان الله<br>الله الله | all and                | مكتبة دعوة الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|    | 139    | 1                     | محمد بن تاویست         | نظرة على ديوان الرصافي البلسي المسي المسي المسي المحتود احسان عباس) المسول في الدين والادب والاجتماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1<br>- 2 |
|    | 144    | 1                     | عبد الحبد در سلامية    | ( لزيد بن عبد العزيز بن فياض )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1200       |
|    | 126    | 3                     |                        | بديل البديل ( للاستاذ علال الفاسي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 3        |
|    | 129    | 3                     |                        | جامع القرويين (للدكتور عبد الهادي التازي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _ 4        |
| =  |        | 3                     |                        | مولاي عبد السلام بن مشيش ( للدكتور عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 5        |
|    | 132    | 3                     | زين العابديان الكتاني  | الحليــــم محمـود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 5  | 135    | 3                     | احمسه تسوكسي           | فى الماركسية والدين (للدكتور رشدي فكار) الدستور المغربي مبادئه واحكامه ( لاحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 6<br>- 7 |
|    | 139    | 3                     | دعــــرة الحــــق      | مجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 8        |
|    | 140    | 3                     | دعـــوة الحــــق       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 9        |
|    | 142    | 3                     | دعــــوة الحـــــق     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|    | 124    | 4                     | محمد بن تاوبيت         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|    |        | 4                     |                        | التاريخ والسير ( للدكتور حشين فوزي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 11       |
|    | 135    | 4                     |                        | تاريخ شالة الاسلامية ( للدكتور عثصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 1  | 140    | 4                     | محمد الفاسي            | عثمان اسماعيال ) الهادى المير مغربي في طرابلس ( للفكتور عبد الهادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ 13       |
|    | 144    | 4                     | د. محمد كمال شمائة     | التــــازي ) شه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|    | 148    | 4                     | احمد تسوكسي            | A SAME AND | _ 14       |
|    |        |                       |                        | نفم من الخلد ( ديوان للدكتور محمد عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 15       |
| 4  | 139    | 5                     | محمد حسن نشدان         | المنعم خفاجين )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

| الصفحـــة  | العسدد    | ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الكيات                                 | المقال ا                                                    |              |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 139        | Liellings |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | . الاسلام يرفض الشيوعية ( للدكتور محمد                      | _ 16         |
| 164        | 8 - 7     | الكتائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بىـــر مـر<br>زىن العابدىــن           | . المدخل الى العقبدة والاستتراجية                           | - 17<br>- 18 |
| 167        | 8 = 7     | العليمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حسين احمد                              | العسكريــة الاسلاميــة ( للـواء محمد جمــال الديـن محفـوظ ) | - 19         |
| 148        | 9         | , الكتائــي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | زين العابديسن                          | وعلاجها ( للدكتور محمد المبارك ) ا                          |              |
| 10 00-1    | 10        | کئے۔۔۔ون<br>تاہ بیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عبد الله                               | ( لمحمـــد المتونـــي )                                     | - 20         |
|            | 10        | ج ناصــر<br>ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | محمد الحا                              |                                                             | - 21<br>- 22 |
|            |           | 1 Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | ديوان المجلة                                                |              |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                             |              |
| 151<br>154 | 1         | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                             |              |
| 156        | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمر بهد الحر<br>المدنــي الح           | _ بيــــن قلــــب ورب                                       | - 2<br>- 3   |
| 161        | 1         | 1 23 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | غربي                                   | ـ حنيـــن وذهـــول ا                                        | - 4          |
| 39         | 2         | The second section of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عبد المجيد                             | ـ مسيرة روعتها من روعتك                                     | - 5          |
| 103        | 2         | 77.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محمد الكبير                            | _ عـــرش وشعــــب                                           | - 6          |
| 123        | 2         | The second secon | وجيسه فهمسا                            | _ شمـــــــــ المنابــــــــــ                              | - 7          |
| 159        | 2 2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن محم                            | د ملحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |              |
| 191        | 2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | _ قل مغربي انا تعلو بك الرتب                                | 0.00         |
| 226        | 2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                             | - 10<br>- 11 |
| 146        | 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | _ مولاي يا من زرعت القلب عندكمو                             |              |
| 149        | 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                             | - 13         |
| 152        | 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المدني الح                             | I /A 995                                                    | - 14         |
| 158        | 3         | النحيوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خليال ابن ا                            |                                                             | - 15         |
| 161        | 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أحمد بن عب                             |                                                             | - 16         |
| 163        | 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد أبسن                              |                                                             | - 17         |
| 155        | 4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ن<br>المدني الح                      |                                                             | - 18         |
| 159        | 4 *       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                             | - 19         |
| 162        | 4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | _ بمولد المصطفى قد أشرق الافق                               | 55555        |
| 167        | 4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | _ ببر<br>_ عيــد اكبـر وعيد ازهر                            | 1,000,000    |

| الصفحــة | العسند | الكاتـــب               | ه المقال                                           |
|----------|--------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 156      | 5      | عمر بهاء الدين الاميري  | 170                                                |
| 157      | 5      | عبد الواحد اخريف        |                                                    |
| 158      | 5      | د. زاهر عواض الالمعي    | 2 _ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| 146      | 6      | عمر بهاء الدين الاميري  | 2 _ مشاعـــر الالهـــام                            |
| 153      | 6      | وحب فهمسى صلاح          | 2 _ دعـــوة للهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 156      | 6      | وجيب تهمي مسرون         | 2 _ وثبتنــا الكبــرى                              |
| 159      | 6      | محمد بن محمد العلمسي    | 2 _ جئــا تحــي همــة 2                            |
| 162      | 6      | 1000                    | 2 _ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| 165      | 6      | محمله البوعنانسي        | 2 _ عمالـــم امـــواج                              |
| 172      | 8 - 7  | المدنى الحمراوي         | 3 _ مــــوت الإمانـــة 3                           |
| 177      | 8 - 7  | المدنسي الحمسراوي       | 3 _ شجـــرة النبـــوة                              |
| 2000 L   | 555    | محمد بن محمد العلمسي    | 3 _ المسيرة والهسدف                                |
| 180      | 8 – 7  | عبد الواحد اخريف        | .3 _ المولى ادريس والفتح الاكبر                    |
| 154      | 9      | عبد الله بلخيسر         | .3 _ ذكريات يفوح منها اربج مكة                     |
| 159      | 9      | محمد الحلوي             | .3 – وفـــــاء <del>اء</del>                       |
| 161      | 9      | علال بن الهاشمي الفلالي | 3 _ يا مبدعـا هـذا الوجـود                         |
| 162      | 9      | عبد الكريم التواتسي     | 3; _ كلانـــا غريـــــ 3;                          |
| 164      | 9      | المدنسي الحمسراوي       | 33 _ فعزاء سلمت من كل ريب                          |
| 166      | 9      | محمد بن محمد العلمسي    | 30 _ واحـــر قلبـــاه !                            |
| 168      | 9      | ابو بكر البوخصيبي       | )4 _ الوية العز والايمان والظفر                    |
| 170      | 9      | محمد السوعنانسي         | 4 _ فــردوس المساعيـــد                            |
| - 1      | 10     | وجيمه فهمسي صلاح        | 47 مقاطع من دبوان المسيرة                          |
|          | 10     | المدني الحمراوي         | 45 _ ذكرى المبيرة الخضراء                          |
|          | 10     | احمد بن شفرون           | 44 _ عشت لخيـر شعب                                 |
|          | 10     | عبد الواحد اخريف        | 44 _ ذكرى اللقاء الخالد و 44                       |
|          | 10     | فاضل مهددي              | 4 _ تحبَّةُ المفرب العربـي                         |
|          |        |                         | قصص                                                |
| 143      | 2      | احمد زیساد              | _ الشريع                                           |
| 200      | 2      | محمد بن احمد اشماعو     | : _ الــرؤوس المحلوقـــة ··· ··· ··· ··· ···       |
| 166      | 3      | احمد عبد السلام البقالي | : هـ تفجير من الداخل (مترجهة) ـــ ـــ ــــــ       |
| 171      | 4      | محمد بن احمد اشماعو     | ٠ - سفيــــر                                       |
| 145      | 5      | احمد عبد السلام البعالي | طريقة بليمنجتون « مترجمــــــــــــ                |
| 127      | 6      | احمد عبد السلام البقالي | ) _ قنیلة ذریة صنعت بمراکش،                        |
| 133      | 6      | محمد بن احمد اشماعو     | _ غضية الموسيقيال                                  |
| 157      | 8 - 7  | احمـــد زيـــاد         | ا _ الزبرةان                                       |
| 145      | 9      | عدنعان الداعيوق         | ا _ ابحدث منطورة                                   |